

تأليف شخ الاسلام تقي لرّين أبي العباس أَحْمَد بن عَبُد الحَلِيم بن عَبَد السَّلَام ابن تَيْمِيَّة (٦٦١ – ٧٢٨ه)

> تَحْقِيقُ عَبْداللهِ بِنْ عِلِي السُّلَيْمَان ٓ الْعَيْهَب





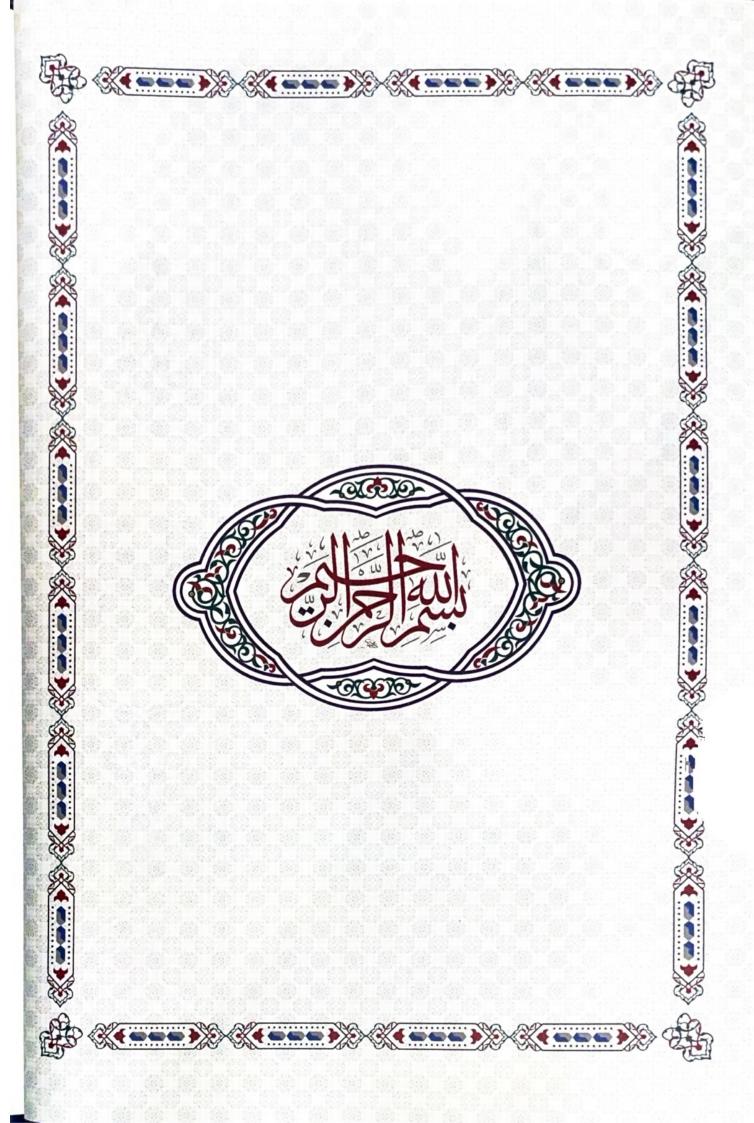

# مِع رَبِي الْمُ الْحَمْرِ الْحَيْدِ الْحَامِ الْحَيْدِ الْحَيْدِ الْحَيْدِ الْحَيْدِ الْحَيْدِ الْحَيْدِ ا

الحمد لله بارئ النَسَم، مُحلِّ القَسَم، أحمدُه سبحانه على ما أَوْلانا من النِعَم، وكفانا من النِقَم، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ مُحمَّدًا عبدُه ورسولُه، المنعوت بأعظم الشِيَم، المبعوث إلى أكرم الأُمَم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا.

### أما بعد:

فهاتان رسالتان لطيفتان حجمًا ومبنى، شريفتان موضوعًا ومعنى، من تصنيف شيخ الإسلام أبي العبَّاس تقيِّ الدِّين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميَّة هي، الأولى في الكلام على الأقسام الواردة في القرآن، والأخرى في الكلام على ما مثَّل الله تعالى به القرآن والإيمان.

ومع أهميتهما وجلالة مصنفهما فإنه لم يُقدَّر لهما الذيوع والانتشار، بل باتتا متواريتين عن الأنظار، حتى إنَّ السُّيوطيَّ -رغم سعة اطلاعه - لم يذكرهما في «الإتقان»(۱)، بل اقتصر على ابن القيم عند الكلام على «أقسام القرآن» وأنه أفرده بالتصنيف في مجلَّد سماه «التبيان»، واقتصر على الماورديِّ عند الكلام على «أمثال القرآن» وذكر أنه أفرده بالتصنيف.

<sup>(1) (3/33, 70).</sup> 

والرسالة الأولى «أقسام القرآن» تُنشر هنا كاملة لأوَّل مرَّة ولله الحمد والمنَّة، وسبق أن نُشرت في «مجموع الفتاوى» (١٣/ ١٣–٣٢٨) أوراقٌ متفرِّقةٌ من أوَّلها ووسطها وأواخرها، وهي قطعةٌ يسيرةٌ منها (= أقل من الربع). والرسالة الثانية «أمثال القرآن» تُنشر قطعةٌ منها هنا لأوَّل مرَّة. والله الموفِّق والمسدِّد والمعين.

وكتب عَبْداللهِ بنْ عِلِي السُّليَّمَان ٓ الْ غَيْهَبَ الرياض

البريد الإلكتروني: a.a.q2@icloud.com

الجوال: ٩٦٦٥٥٤٤٤٥٧٨٣ .

عَبْداللهِ بن عَلِى السُليَمَان آل عَيْهَبِ

عَبْداللهِ بن عَلِى السُليَمَان آل عَيْهِبِ



# التّعرِيفُ بِالنّصّ المُحَقِّقِ اللّهُ مُصَيِّفِهِ التَّصِّ المُحَقِّقِ اللّهُ مُصَيِّفِهِ التَّصِّ المُحَقِّقِ اللّهُ مُصَيِّفِهِ التَّعِرِيلُ الْعُنُونِ المُحَقِّقِ اللّهُ مُصَيِّفِهِ التَّعِيلُ الْعُمْوانِ المُحَقِّقِ اللّهُ مُصَالِقِهُ المُحَقِّقِ اللّهُ المُحَمِّدِةِ المُحَمَّدِةِ المُحَمَّدِةِ المُحَمَّدِةِ المُحَمَّدَةُ المُحَمَّدَةُ المُحَمَّدَةُ المُحَمَّدَةُ المُحَمَّدَةُ المُحَمَّدَةُ المُحَمَّدَةُ المُحَمَّدَةُ المُحَمَّدَةُ المُحْمَدَةُ المُحَمَّدَةُ المُحَمَّدَةُ المُحَمَّدَةُ المُحَمَّدَةُ المُحَمَّدَةُ المُحَمَّدَةُ المُحْمَدَةُ المُحْمَدِينُ المُحْمَدَةُ المُحْمَدَةُ المُحْمَدَةُ المُحْمَدَةُ المُحْمَدَةُ المُحْمَدَةُ المُحْمَدَةُ المُحْمَدِينُ المُحْمِينُ المُحْمَدِينُ المُحْمِينُ المُحْمَدِينُ المُحْمَالِ المُحْمَانُ المُحْمَانُ المُحْمَالِ المُحْمَانُ المُحْمَالِقِينُ المُحْمَانُ المُحْمَانُ المُحْمَا



# - مرابي المُحقق إلى مُؤلقه و تَوْثِينُ نِسْبَةِ النَّصِّ المُحَقِّقِ إِلَى مُؤلقِهِ

دلَّت على صحَّة نسبة النَّصِّ المحقَّق إلى مصنِّفه دلائلُ ماديَّة ومعنويَّة، داخليَّة وخارجيَّة؛ من أبرزها:

١- تسمية تلاميذ المصنّف لها ضمن مصنّفاته؛ حيث ذكر ابن رشيّق (١) وابن عبد الهادي (٢) أنّ للشّيخ مصنّفًا في «أقسام القرآن».

Y-النسبة الصريحة إلى الشَّيخ في الأصول الخطيَّة؛ حيث جاءت نسبة النَّصِّ المحقَّقِ إلى الشَّيخ صريحةً في الأصلين الخطِّيَّين؛ ففي أوَّل نسخة الأصل: (قال شيخُ الإسلام ابنُ تيمية هو ورضي عنه وقدَّس روحه ونوَّر ضريحه وأثابه الجنَّة بمنِّه: فصل في أقسام القرآن...)، وفي آخرها: (... آخر كلام شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية)، وفي غاشية (ل): (جزء فيه إقسام القرآن. من كلام شيخنا... تقيِّ الدِّين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني تغمده الله برحمته).

"- وقوع الرِّسالة ضمن مجموع رسائل من تصنيف الشَّيخ؛ حيث وقعت الرِّسالة - في نسخة (ل) - ضمن مجموع خطِّيِّ جليلٍ - والظَّاهر أن ناسخه أحد تلاميذه - يحوي رسائل ومسائل في التفسير، وجميعها من تصنيفه، كما هو مصرَّح به في غاشية المجموع، ومما ذكر فيه: (أمثال القرآن وأقسامه).

<sup>(</sup>١) «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية -الجامع» (ص٣٦٢).

<sup>(</sup>٢) «العقود الدرية» (ص٥٣).

### ٤ - النقل عن الرِّسالة مع التَّصريح بالنسبة إلى الشَّيخ:

□ فقد أفاد ابنُ القيم من هذه الرِّسالة -بل بنى كتابه «التبيان» عليها، كما سيأتي (ص٩١)-، ونقل كثيرًا منها، وصرَّح في مواضع بنسبة الكلام المنقول إلى الشَّيخ(١)، ولم يُسمِّ المصدر.

وأحال عليها ابنُ مفلح في حاشيته على «المحرَّر» للمجد ابن تيميَّة، وصرَّح باسمها، قال: (وكذا ذكر حفيدُه الشَّيخُ تقيُّ الدِّين في «أقسام القرآن» أن أفضل الأيام يوم النحر)(٢).



<sup>(</sup>١) انظر: «التبيان» (ص٢٤) وموضعه من كتابنا (ص٥١)، (ص٣٧) وموضعه من كتابنا (ص٥٤).

<sup>(</sup>٢) «النكت والفوائد السنية» (١/ ١٧٠)، وموضعه من كتابنا (ص٥٥).

## - مريبيرير تحرير العنوان

لاشك أنَّ موضوع الرِّسالة وعنوانها ظاهرٌ جدًّا؛ فمادَّتُها ومستهلُّها وتسمية من سمَّاها من أصحاب الشَّيخ وما وردت به الأصول الخطيَّة = ناطقٌ بذلك ومصرِّحٌ به، وهو: «أقسام القرآن».

قال ابن رشيِّق: (قاعدة في: أقسام القرآن)، وقال ابن عبد الهادي: (كتاب: أقسام القرآن)، وقال ابن مفلح: (ذكر حفيده الشيخ تقي الدين في: «أقسام القرآن»)، وفي غاشية (ل): (جزء فيه: إقسامُ القرآن)، وقال الشَّيخ في أوَّلها: (فصل في أقسام القرآن. وهو سبحانه يُقسم بأمورٍ على أمورٍ...).

وهذا كافٍ في معرفة العنوان من حيث الجملة. ويبقى الكلام على ما يتعلَّق بضبط أوَّل الكلمة؛ هل هو الكسر «إِقسام» على المصدرية، أو الفتح «أقسام» على أنها جمع «قسم»؟ حيث تردَّد الضَّبط في نسخة (ل)، فضُبطت بالكسر في غاشية النُّسخة: (جزء فيه إِقسامُ القرآن)، وضُبطت بالفتح في أوَّلها: (فصل في أقسام القرآن)، وأهمل الضَّبط في غاشية المجموع إلا أنه إلى الفتح أقرب: (أمثال القرآن وأقسامه).

والثّاني هو المشهورُ المتبادرُ إلى الذّهنِ والمستقرُّ في كتب الفنِّ كـ«الإتقان» و «الزيادة والإحسان»، وكتب الفهارس ونحوها كـ«كشف الظنون» و «أبجد العلوم»، وهو الموافق لما ورد عند ابن رشيق وابن عبد الهادي (۱) وابن مفلح، والأشبه بنسق العنونة عند اقتران المؤلفات -فقد اقترنا بالذّكر عند أصحابه، واقترنا بالورود في الأصل الخطي -.

<sup>(</sup>١) ضُبطت كذلك في نسخة فاضل أحمد (١١٤٢)، (١٦/و)، وهي نسخة عتيقة.

# مريخ النَّصِ المُحَقِّقِ تَارِيخُ النَّصِّ المُحَقِّقِ

من الموضوعات التي أكثر الشَّيخ الكتابة فيها في أواخر حياته: التفسيرُ وعلوم القرآن، قال ابن رشيِّق (۱): (لما حُبِس في آخر عمره كتبتُ له أن يكتب على جميع القرآن مرتبًا على السور، فكتب يقول: «إن القرآن فيه ما هو بيِّن في نفسه، وفيه ما بيَّنه المفسرون في غير كتاب؛ ولكن بعض الآيات أشكل تفسيرها على جماعة من العلماء، فربما يطالع الإنسان عليها عدَّة كتب ولا يتبيَّن له تفسيرها، وربما كتب المصنِّفُ الواحدُ في آيةٍ تفسيرًا ويفسِّر نظيرها بغيره، فقصدت تفسير تلك كتب المصنِّف الواحدُ في آيةٍ تفسيرًا ويفسِّر نظيرها بغيره، فقصدت تفسير تلك

وقال: «قد فتح الله عليَّ في هذا الحصن في هذه المدَّة من معاني القرآن ومن أصول العلم بأشياء مات كثير من العلماء يتمنَّونها، وندمتُ على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن»، أو نحو هذا. وأرسل إلينا شيئًا كثيرًا مما كتبه من هذا الجنس<sup>(۱)</sup>، وبقي شيءٌ كثيرٌ في سلَّة الحكم عند الحكَّام لما أخرجوا كتبه من عنده، وتوفي وهي عندهم إلى هذا الوقت<sup>(۱)</sup> نحو أربع عشرة رِزْمة).

<sup>(</sup>۱) «أسماء مؤلفات ابن تيمية لابن رشيِّق-الجامع» (ص ۲۰۵۱-۳۰۲)، ونقله عنه ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (ص ۶۰-۲۱).

<sup>(</sup>٢) قوله: «من هذا الجنس» كذا عند ابن رشيِّق وابن عبد الهادي في «العقود»، وفي نسخة منه: «في هذا الحبس»، وهو أشبه بالسياق.

<sup>(</sup>٣) بقيت في سلَّة الحكم نحو (١٤) عامًا من وفاته، ثم أُخلي عنها سنة (٧٤٢هـ)، انظر: «البداية والنهاية ا (١٨/ ٤٤٠).

ورسالتنا منتظمةٌ في هذا السِّلك، وموضوعها وأسلوبها أشبه بكتابات الشَّيخ المتأخِّرة، وكذا ما ورد في الرِّسالة(١) من إحالة على مواضع بسطه لبعض المسائل هو الآخر يشير لذلك؛ فإنه أفاض الكلام عليها في مصنَّفاته المتأخِّرة.

وحال النسخة (ل) أيضًا يشهد بذلك؛ فقد وقعت ضمن مجموع خطِّيِّ جليلٍ يحوي رسائل ومسائل في التفسير للشَّيخ هذه وحال هذه الرسائل يحاكي ما نُقل عنه، فهو يعمد إلى آيات من السُّورة فيفسِّرها ويتكلَّم عليها، وهكذا. بالإضافة إلى ما تضمَّنته بعض الرسائل من إحالاتٍ على كتبِ متأخِّرة.

فالظَّاهر من حال الرِّسالة وأسلوبها وموضوعها ونسختها وإحالاتها أنها من مصنَّفاته المتأخِّرة.

وثم مواضع في الرِّسالة يحتمل أن تكون مزيدة -زادها الشَّيخ لاحقًا- وليست من أصل الكتابة الأولى، وهي تأتي في نسخة الأصل على هيئة إلحاقاتٍ مطوَّلةٍ أو مواضع مبيَّضةٍ مكمَّلةٍ بخطِّ النَّاسخ وغيره، فمن ذلك: قوله (ص٥٦): (مع أنَّ الإقسام هنا بالرَّبِّ تعالى...) إلى (ص٥٧): (... وتفصيل هذا يطول)، ومن القرائن الماديَّة والمعنويَّة على هذا:

1- أن جلَّه استطرادٌ، وإلا فالسِّياق: (وكذلك قولُه: ﴿وَالشَّمْسِ وَضُّحَنها ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُّحَنها ﴿ وَالشَّمْسِ وَالنَّهَا ﴾ وَالنَّهُ وَمَا بَلَنهَا ﴾ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنها ﴾ (٢)، قد ومَا سَوَنها ﴾ قَد أَفْلَتَ مَن زَكِنها ۞ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنها ﴾ (٢)، قد قيل: إنَّ هذا هو جوابُ القسم وإن حُذفت منه اللَّام. فإن كان كذلك؛ فهو من الجواب المذكور؛ وإلا فذِكرُ: ﴿ فَحُورَهَا وَتَقُونها ﴾؛ كقوله: ﴿ إِنَّ سَعْيَمُ لَشَقَ ﴾ (٣))،

<sup>(</sup>۱) انظر: (ص٤٦). (۲) الشمس: (۱-۱۰).

<sup>(</sup>٣) الليل: (٤).

ثم في (ص٥٧): (فإذا كان جوابُ القسم محذوفًا في الكلام؛ كان في ذكر المقسَم به ما يدلُّ عليه، كما تقدَّم في: ﴿ صَ \* وَٱلْفُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ ﴾ (١)...)، وأتمَّ ذكر الأمثلة من القرآن على هذا النَّوع من القَسَم.

٢- أن مقدارًا كبيرًا منه -من قوله (ص٥٣): (الأنام وهو يتضمن...) إلى قوله (ص٥٥): (... فأخبر أنهم إذا استغفروا الله) - جاء ملحقًا في الطرَّر.

٣- أنَّ ما ورد من هذا المقدار في الصُّلب فبعضه بخطِّ النَّاسخ الآخر، لا
 النَّاسخ الأصليِّ.

فلعل هذا الكلام -أو أغلبه- كان في الأصل المنقول منه في أوراقٍ طيًارةٍ وقصاصاتٍ ملحقةٍ؛ فتناوب على استدراكها النَّاسخان في وقتٍ لاحقٍ.



# - مريسي بو-موضوع الكِتاب

تتناول هذه الرِّسالة الأقسام الواردة في القرآن باعتبار أنواعها وحالاتها، لا باعتبار أفرادها؛ فليس المرادُ تتبُّع أفراده الواردة في القرآن وحصرها، كما قد يتبادر لأذهان البعض أوَّل وهلةٍ.

وقد قدَّم الشَّيخُ للرِّسالة بمقدِّمةٍ قعَّد فيها للموضوع وأصَّل له (ص٣٩–٤٣)، ثم شرع بعد ذلك –من (ص٤٣) حتى آخر الرِّسالة– في النَّشر والبيان لما قدَّم، فيشبه أن تكون مقدِّمتها متنًا وما بعدها شرحًا وبيانًا.

فاستهلُّها ببيان وقوع القسم في القرآن، وأنه سبحانه يقسم بأمرين:

١- نفسه المقدسة الموصوفة بصفاته.

٢- آياته المستلزِمة لذاته وصفاته.

وقرَّر أنَّ إقسامَه ببعض المخلوقات دليلٌ على أنَّه من عظيم آياته.

وبيَّن أَنَّ «القَسَم»: إمَّا على جملةٍ خبريَّةٍ -وهو الغالبُ-؛ وإمَّا على جملةٍ طلبيَّةٍ.

وأنَّ الغرض من «القَسَم» هو: إما تحقيقُ المُقسَم عليه، أو محضُ القسم. وقرَّر أنَّ «القَسَمَ» يُراد به توكيدُ «المقسَمِ عليه» وتحقيقُه؛ وحينئذ: فلا بُدَّ أن يكون ممَّا يَحسن فيه ذلك؛ كالأمور الغائبة والخفيَّة إذا أُقسم على ثبوتِها.

وأمَّا الأمورُ المشهودة الظَّاهرة -كالشَّمس والقمر واللَّيل والنَّهار والسَّماء والأرض-؛ فلا يُقسَمُ عليها، ولكن يُقسَم بها.

### وقرَّر أيضًا أنه سبحانه:

- □ تارةً يذكر جوابَ القسَم -وهو الغالبُ-.
- وتارةً يحذفه، كما يحذف جواب «لو» كثيرًا، ومثل هذا حذفه من أحسن الكلام؛ إذ ليس في ذكره زيادةٌ على ما دلَّ عليه الشَّرط.

وما حذف فهو على حالين:

- المقسم به إما أن يكون مرادًا، لكونه قد ظهر وعُرف. فإن كان في نفس المقسم به في وهذه في أن يكون مرادًا، لكونه قد ظهر وعُرف. فإنَّه يحصل المقصودُ بذكر المقسم به، وهذه طريقةُ القرآن.
  - □ وإما أن يكون غير مرادٍ، بل يُراد تعظيمُ المُقسَم به، وأنَّه ممَّا يُحلَف به.

ثم عقد فصلًا بيَّن فيه أنه سبحانه إنما يُقسِم على أصول «الإيمان» التي يجب على الخلق معرفتُها:

- تارةً يُقسِم على التَّوحيد.
- وتارةً يُقسِم على أنَّ القرآن حتُّ.
  - وتارةً على أنَّ الرَّسول حتُّ.
- وتارةً على الجزاء والوعد والوعيد.
  - □ وتارةً على حال الإنسان.

ثم شرع في ذكر أمثلة ذلك من القرآن، مع الشرح والبيان؛ وحتى آخر الرسالة. وتخلَّل بيانه فوائد وأبحاث جليلة في اللغة والتفسير والعقيدة والسلوك.



# -- مريبي بيرالكِتَابِ وكتَابِ «التِّبْيَانِ» لِابْنِ القَيّمِ

وصفَ الحافظُ ابنُ حجر تصانيفَ العلَّامة ابن القيِّم رحمهما الله بقوله: (وكلُّ تصانيفه مرغوبٌ فيها بين الطوائف، وهو طويلُ النَّفس فيها، يتعانى الإيضاح جَهدَه؛ فيُسهب جدًّا، ومعظمُها من كلام شيخِه؛ يتصرَّف في ذلك، وله في ذلك ملكةٌ قويَّة، ولا يزال يدندن حول مفرداتِه، وينصرُها، ويحتجُّ لها)(۱).

ورسالتنا هذه من شواهد ذلك؛ حيث تعدُّ القاعدةَ الأساس التي بنى عليها ابنُ القيم تبيانه، فنقل منها -خاصة مقدّمة الرِّسالة، فهي لبُّها وقاعدتها كما سبق بيانه- وأخذ جوهرها وأفكارها الرئيسة، ثم أبحر في ساحل المفسّرين، فنقل ودقَّق وحقَّق، وأتى بالفرائد والفوائد، حتى استتمَّ كتابه في مجلَّد ضخم.

وهو في كتابه هذا لم يصرِّح بالنقل عن الشَّيخ إلا في موضعين (٢)، ودون بيانٍ للمصدر -وهي رسالتنا-.

وقد تنوَّعت طريقته في النَّقل والإفادة؛ فربما نقل الكلام بحروفه، وربما تصرَّف تصرُّفًا يسيرًا واختصر أو زاد، وربما تصرَّف كثيرًا فأعاد صياغة الفقرة.

ومما يلاحظ عليه في نقله أنه قد يتجاوز أحيانًا بعضَ الجمل والكلمات المشكلة والغامضة -ولذا كثيرًا ما كنت أهرع إلى كتابه عند استغلاق موضع مما نقل من رسالتنا؛ فلا أجد فيه ما أطلب-؛ فلعلها كانت مستغلقةً في أصل الشّيخ، فاضطرّ ابنُ القيم إلى تجاوزها وصياغة الموضع بأسلوبِ آخر.

<sup>(</sup>۱) «الدرر الكامنة» (٥/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التبيان» (ص٢٤) وموضعه من كتابنا (ص٥١)، (ص٣٧) وموضعه من كتابنا (ص٥٥). وثم مواضع أخرى أيضًا، إلا أنَّ المقصود هنا ما نقله من رسالتنا هذه، دون ما نقله من غيرها.

# مريبي بوريبي بوريب بوريب

تكتسب الرِّسالةُ أهميتُّها من جهات عدَّة:

- □ من جهة متعلَّقها: «القرآن الكريم»؛ فشرف العلم بشرف المعلوم.
- □ ومن جهة موضوعها: «أقسام القرآن»؛ فهو موضوعٌ شريفٌ جليلٌ، قد جعله الشُيوطي (ت: ٩١١ه) في «الإتقان» (١) نوعًا من أنواع علوم القرآن، وتبعه طاش كبري زاده (ت: ٩٦٨ه) في «مفتاح السعادة» (٢) فأورده من فروع علم التَّفسير، وذكره حاجي خليفة (ت: ١٠٦٧ه) في «كشف الظنون» (٣)، وابن عقيلة (ت: ١٠٥٠ه) في «الزيادة والإحسان» (٤)، وغيرهم.
  - □ ومن جهة وضعها وتصنيفها وما فيها من سبق وافتراع وابتكار.
- □ ومن جهة واضعها ومصنّفها فهو إمامٌ شهد له القاصي والدَّاني، وله في التَّفسير ومعاني القرآن دقائق وأنظار. وهذا الضَّربُ من النَّظر والتَّصنيف -النَّظر الكلِّيِّ الموضوعيِّ في القرآن- مما امتاز به الشَّيخُ؛ كالكلام على موضوعات بعض سور القرآن، و «أقسام القرآن»، و «أمثال القرآن».
- □ ومن جهة تواريها عن الأنظار وبُعدها عن أيدي المصنِّفين؛ فليست من موارد السَّابقين -خلا ابن القيم وابن مفلح-، ولم أقف على من ذكرها -سوى تلامذته كما سبق-، فضلًا عمن نقل عنها.

(Y)(Y)(Y).

(1) (3/ 70).

(3) (1/753).

(0 (1 / 130).

ولم يذكر السُّيوطي ولا غيره فيمن صنَّف في «أقسام القرآن» سوى ابن القيِّم وأنه أفرده بالتَّصنيف في مجلَّد سماه «التبيان». بل إنَّه بعد ذلك نقل من أوَّله مصرِّحًا بنسبة الكلام المنقول إلى ابن القيم -وكذا غيره ممن نقله أيضًا نسبه إليه كذلك-، وهو بحروفه من كلام الشَّيخ في صدر رسالتنا، فليس لابن القيِّم فيه اختصاص، بل ليس له فيه إلا الاقتباس.

□ ومن جهة محلِّها من كتاب «التبيان» –وسبق بيان العلاقة بينهما-؛ فما يُذكر له من أهميَّةٍ وأثرٍ وما لحقه من أعمالٍ يصدق على هذه الرسالة؛ فهو من ثمار غرسها.

فإذا تقرر شرفُ الرسالة وعلوُّ كعبها، وتبيَّن محلُّها من كتاب «التبيان»، ولُحظ غيابها عمَّن غبر = ظهر لنا جليًّا أهميتها ومنزلتها وأثرها، وتبيَّن أنها مجالٌ رحبٌ لإقامة الأبحاث والدراسات، والمراجعةِ النقديَّة لما كُتب في الباب.



# مريعي بوالمنطبقة المعتمدة وصف الأصول الخطبية المعتمدة

اعتمدت في إخراج الرِّسالة على أصلٍ خطِّيٍّ وحيدٍ سقيمٍ للغاية -كما سيأتي-، واستعنت في مواضع منها بقطعةٍ نفيسة تمثل (٢٠٪) من الرسالة، وبما ورد في «التبيان» لابن القيم.

### النسخة الأولى= الأصل:

وتقع ضمن المجلد (۱۰۰) من كتاب «الكواكب الدراري» لابن عروة، وهو من محفوظات مكتبة جوروم برقم (۳۳)، وعدد أوراقه: (۲۱٦) ورقة، وتشغل الأوراق (۲۱۱–۱۰۹)، وعدد أوراقها: (۸) أوراق، ومسطرتها: (۲۹) سطرًا، ومتوسط عدد الكلمات في السطر: (۲۰) كلمة.

أول النسخة: (قال شيخُ الإسلام ابنُ تيميةَ ، ورضي عنه وقدَّس روحَه ونوَّر ضريحَه وأثابه الجنَّة بمنِّه: فصل في أقسام القرآن...).

وفي خاتمة النسخة: (... قد رُوي أنَّ بعضَه غُفر له بتوحيده. آخر كلام شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية).

وهي نسخةٌ تامَّةٌ، بحالةٍ جيِّدةٍ، مقابلةٌ مصحَّحةٌ، وارتبطت أوراقها بطريقة التعقيبة، وكتبت بعض الكلمات بحبرِ أحمر.

وآثارُ المقابلة باديةٌ على النُّسخة؛ حيث تحلَّت طررها بالتصحيحات لما وقع في الصُّلب من سهوٍ أو غلطٍ، وباستدراك جملة كبيرة من السَّقط، وختم ذلك بعلامة التصحيح، وبالبلاغ عند الخاتمة. ويلاحظ أنَّ بعض هذه الإلحاقات طويلٌ جدًّا (١٠٣/ ظ، ١٠٤/ و، ١٠٥/ ظ، ١٠٦/ و)، فلعلها كانت في الأصل المنقول منه في أوراقٍ طيَّارةٍ وقصاصاتٍ ملحقةٍ -وانظر ما سبق (ص١٥)-.

واختلف خطُّ النسخة في موضعين: (١٠٣/ظ، س٦-١٠٤/و، س١٠)، (١٠٨/ظ) فهي بخطِّ ناسخِ آخر، وما سوى ذلك فهو بخطِّ النَّاسخ الأصل.

وأما التصحيحات والإلحاقات فمنها ما هو بخطِّ الناسخ الآخر، ومنها ما هو بخطِّ ابن عروة، ومنها ما هو بخطِّ النَّاسخ الأصل وهو الأغلب؛ خاصة الإلحاقات الطويلة فجميعها بخطِّه.

ومع هذا؛ فقد بلغت النسخة من السقم غاية؛ ففيها من التحريف والتصحيف والسقط والغلط الشيء الكثير(١).

تاريخ النَّسخ: (٤/ ٨٣٠هـ)، كما ورد في الورقة (٢١٦).

اسم النَّاسخ: إبراهيم بن محمَّد بن محمود بن بدرٍ الحنبليُّ، كما ورد في الورقة (٢١٦)، وهو المعروف بـ: إبراهيم النَّاجي الشَّافعي رحمه الله وعفا عنه.

وخطُّه معجمٌ وواضحٌ حسنٌ، وهو كثيرُ التَّحريف والتَّصحيف والسَّقط والغلط، خاصة في هذه الرسالة؛ فلعلها منقولة من أصل الشَّيخ -ومعلومٌ أنَّه في غاية العسر والاستغلاق والاشتباه وعدم الانتظام-؛ فوقع لناسخها اشتباه في كثير من المواضع، وتحرَّف عليه كثيرٌ من الكلمات المشتبه في خطِّه، خاصة فيما لا يبين عنه من الحروف كالميم والواو والفاء والنبرات، ووقع له زيادات منشؤها

 <sup>(</sup>١) وقد عانيت في إقامة النَّصِّ وكلفني ذلك جهدًا كبيرًا وأخذ مني وقتًا طويلاً، وربما كرَّرت النظر مرارًا وتكرارًا ولم أصل إلى قراءة محقَّقة، بل ولا مقاربة!

وفوق المعاناة في العمل عليها المعاناة في تحصيل مصوَّرة لها جيِّدة حديثة، فقد كانت مصوَّرة النسخة رديثة جدًّا، فسعيت جهدي للحصول على مصوَّرة أخرى حتى يسَّرها الله بعد أمد، فكان العمل عليها، لكنها لم تف بالمراد تمامًا ولم تنكشف بها مواضع الإشكال، فعزمت على الارتحال إلى المكتبة للاطلاع على النسخة ومعاينتها، فتمت الرحلة والزيارة، ولكن لم يتم المراد ولم يلبَّ المطلوب والله المستعان، فعاودت السَّعي في الحصول على مصوَّرة ثالثة؛ إلى أن يسَّرها الله تعالى. فاجتمع في النسخة الأمرَّان: العناء في تقويمها، والعناء في تحصيلها.

تكرار النَّظر؛ فيقرأ الكلمة أوَّلًا، ثم يقرأ آخرها مع الكلمة التي تليها، أو العكس، وهكذا، وذلك لما في خطِّه من استغلاق واشتباه. زيادة على الإلحاقات الطويلة والبياضات ونحو ذلك مما هو معتادٌ في مسوَّدات الشَّيخ.

### ومما يلاحظ على الناسخ في الرسم والإملاء:

- □ كثيرًا ما تشتبه عنده اللَّام والكاف، والفاء والقاف والنبرة.
- □ عدم إبانته عن النبرات وبعض الحروف في كثير من المواضع.
  - اكتفاؤه أحيانًا بنبرة واحدة من السين والشين.
- □ إعجامه مشكل، فربما أعجم المهمل -والعكس-، وربما أعجم الحرف
   على وجهٍ غير مراد، أو رسم علامة الإهمال بما يشبه الإعجام للحرف!

### ومما يلاحظ في الإلحاقات:

- □ الخرجة -أي: الإشارة إلى اللَّحَقِ- تكون إلى الاتجاه المقابل؛ فتكون مثلًا باتِّجاه البيمين واللَّحَقُ في الطُّرَة اليُسرى، والعكس. فإذا اجتمع في الطرَّة عدَّة إلى الحاقات اختلط الأمر ووقع اللبس.
- □ موضع الخرجة غير دقيق في كثير من المواضع، فربما تأخرت أو تقدَّمت عن موضعها.
- □ قد يكرر بعض ما وورد في الصلب تأكيدًا لموضع اللحق وربطًا للكلام
   ببعضه، لكن ربما أوقع ذلك لبسًا في مواضع.
- □ قد يبتدأ كتابة اللحق في الوجه، ونظرًا لطوله فإنّه يتمُّه في ظهر الورقة السّابقة، والعكس.

### النسخة الثانية = (ل):

وهي قطعةٌ نفيسةٌ تقع ضمن مجموع خطّيٌ جليلٍ يحوي رسائل ومسائل في التفسير للشيخ هج.

عدد أوراقها: (٦) أوراق.

ومسطرتها: (١٧) سطرًا، ومتوسط عدد الكلمات في السطر: (١١) كلمة.

وفي غاشية النسخة: (جزء فيه إقسام القرآن. من كلام شيخنا وسيدنا وقدوتنا الشيخ الإمام العلامة القدوة العارف الفقيه الحافظ الزاهد العابد السالك الناسك حجة الإسلام مفتي الفرق ركن الشريعة عالم العصر فريد الدهر ترجمان القرآن وارث الأنبياء سيد العلماء آخر المجتهدين تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني تغمده الله برحمته)، وفوقها بخطِّ معترض: (وفي قوله تعالى: ﴿ وَهُمْ نَفُولُ لِجَهُمْ مَلِ المُتَلَانِ وَنَقُولُ هَلَ مِن مَزِيدٍ ﴾ (١)، وفيه أيضًا: قوله: ﴿ وَفُو قُله تعالى: ﴿ وَهُم الله برحمته ) الآية (١)، وفي قوله تعالى: ﴿ إِنَ مِنْ أَزْوَنِهِكُمْ وَأَوْلَدِكُمْ ﴾ الآية (١)).

وفي ظهر الورقة: (بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في أقسام القرآن...). وآخر النسخة: (...من جميع أهل الملل يظنُّون).

وهي (٦) أوراق من أوَّل النسخة ووسطها وأواخرها، ومجموعها يمثل نحو (٢٠٪) من كامل الرسالة، أي أنها (٦) أوراق من أصل (٢٨) ورقة -تقديرًا-.

<sup>(</sup>۱) ق: (۳۰). ونشرت في «الفتاوي» (۱٦/ ٤٦–٤٧).

<sup>(</sup>٢) الزمر: (٦٨). ونشرت في «الفتاوى» (٤/ ٢٥٩-٢٦١) (١٦/ ٣٣-٣٣).

<sup>(</sup>٣) التغابن: (١٤). ونشرت في «جامع المسائل» (٤/ ٧٦-٧٨).

<sup>(</sup>٤) هود: (۱۰۸). ونشرت في «الفتاوى» (۱۰۹/۱۰۹).

فالورقة (١) أوَّلها: (بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في أقسام القرآن...)، وآخرها: (...فليس في ذكر الجواب زيادةٌ على ما دلَّ)، وهي توافق (ص٣٩-٤٠).

وأما الأوراق (٢-٣)، فأوَّلها: (بمحرم. وهو أيضًا تنبيهٌ...)، وآخرها: (...ثم ردوا إلى الله مولاهم)، وهي توافق (ص٦٣-٦٩).

وأما الورقة (٤-٦)، فأوَّلها: (هو، ولا يُعينُ على عبادتِه إلا هو...)، وآخرها: (...من جميع أهل الملل يظنُّون)، وهي توافق (ص٨٩-٩٧).

وهي نسخةٌ ناقصةٌ (= قطعة)، بحالةٍ جيِّدةٍ، مقابلةٌ مصحَّحةٌ.

ولم يرد في النُّسخة «اسم الناسخ» ولا «تاريخ النسخ»، وهي من منسوخات القرن الثَّامن.

وخطُّ الناسخ واضحٌ حسنٌ، وفيه تجويدٌ وإتقانٌ، وله نوع عنايةٍ بالإعجام وعلاماتِ المد والإهمال، ويندر فيه الغلط.



# - مرييوريو مَنْهَجُ التَّحْقِيق

سلكتُ في تحقيق النصِّ وخدمته المنهج الآتي:

- قابلتُ النَّصَّ المحقَّقَ على الأصول الخطَّيَّة المعتمدة، وأشرتُ للفروق،
   وضبطتُ النَّصَّ وَفْقَ قواعد الإملاء المعاصر.
- □ قرأتُ النَّصَّ ودقَّقت ألفاظَه وراجعتُ سياقاتِه، واجتهدتُ في إقامة نَصِّه؛ فأثبتُ (الصَّواب/ القراءة الرَّاجحة) في الصلب، وأشرت في الهامش إلى ما ورد في الأصل، أو نسخة (ل) و «التبيان» -إن وُجدا-، وصوَّبتُ ما وقع في الأصل من تحريفات، واستدركتُ ما ظهر لي سقوطُه منه -وجعلت المزيد بين معقوفتينِ-، وأشرتُ لذلك في الهامش. وما قوي فيه الاحتمال أو وقع فيه التَّردُّد؛ أبقيت عليه مع التَّنبيه ومحاولة التَّوجيه في الهامش.
- □ ضبطتُ المشكل من الألفاظ، مقتصرًا في ذلك على موضع الحاجة. وما تردَّد ضبطُه أو احتمل عدَّة أوجهٍ؛ فإنِّي أُهمل ضبطَه بالشَّكل وأدع ذلك للقارئ.
- □علَّقتُ على مواضع من الكتاب؛ إمَّا بتتميم فائدةٍ، أو توجيه مشكِلٍ، أو تعيينِ مبهَمٍ، أو إحالةٍ على موضع بسطٍ للمسألة، أو غير ذلك.
- مزوتُ الآيات لموضعها من القرآن الكريم، وخرَّجتُ الأحاديث والآثار تخريجًا مختصرًا ملائمًا لطبيعة النَّصِّ المحقَّق وغرض النشرة.
- □ قدَّمتُ للنَّصِّ المحقَّق بمقدّمةٍ موجزةٍ تُعرِّف به وبالعمل، وصنعتُ له فهارسَ كاشفة.



with the same FILE ILL . de la la la





عا وزالمارد عود وزما فالماس والمراس مدرس ومدود وسروحم والورخ عدواما مالحن عمينه والزجة وفقي لعام المزان ودوسي فترسن المديمة الموصود بصفالة اوا إن المسلح ملاح عوري ور القياد واصابه معتر لي لون و در إعلى مراء طرالة فالنم الماعل جدور وهوالغالب المولاد في دان المراد والما ومرا على توركالسا انزاح عبرعا كانوا معلون مع ان هدا المنم تدرا دبه حدة المتمكم مناون را الجرونك بادب مقس العنروالعنم سلر سرادا لعنم نؤلل وكعدة والدان تلون ما محنى في وتل كا لامورالغايد والحعنية إدا النهاية وجا فأسا الامود المنابون الطاغي كالشس والغروالديل والها دوالناوا لاحق مهد ومنم ماولا يقتم ماوكا المرعل الرب عروحل بنوسوا)ة معسد ران مدن فناء ولار مكن وهو نحذ ورودا بالم ال وعوانفا إر والم عدم كأحدث جوار لوارلود عالدسلون النين ونول ولدان وانا غيراته خال ولور ا وسوى الدر لورالللا ولوري و رعواللانو - ولور يلود بنواعل ا) رولور اداومعواعل بم وسنسر حواحد مراحس العلام لأن مراد الالورابية وكالل ب حولاعظما ملين محال الحواب زمان على دراعلي الشرط وهد عان ان في علام اوارا والموليجيد واراد والدخروا ، الفلاي منوزاحاج لوراسا اعدموم لسلا موضع لداوكولسه معالى ولوزب الذين لدواا ورون العلام اوالنقه عدصما وال ما تدم معلام فاسعن والمراادح ولوروا ووائز والزاديز ورووا لعداب والافن وللحاب مخدورة ما لرمود وكلاد العنو بكدصها كاماراها كرولور راد يزعوا ملامؤت ولوترياد سوكياندين كذو الملائدا ولوترك وكدالوكت وما ينركا بعال لورات وم لا ولدا كالدراس بيم الخدم اذ ومعوات وزعار وأس النغ نان الحالد ند علية بإلى يرا (ن م ولايولاالان) المردد ما علد وميول وامدأن ليعلى الندعدهم مول وربيالنمات وربيالاهن والدريسن بأيد وحتى للرادالفيا ولانعيد المتستر مليلا ووترم الراد واكنتم لماكان بيز والتلام اعتفرمغا ونعل المن يحدد وملوال معوم رزال لوادك الاتاالطا مع دان وإن الدهد لما قد لآرزا صاع و تذنور بالله واعالدا و تلتر عادة ل داعرف عدانه وسنع م ميسم ع اصول الأمان الريخب عل الخلق معزي ما وسنم على التوجيد نام من الدلاية وحسف وملى عالر أو وحاسلاتهان الدلايجنون وعلى الزاوالوعدوالربد والمطأط لالات وعالاولدواءكا لوالعانات مناالي فؤا والكرال واحدوالان كتول للاانتم مطائع ' لحوم واذلع لوعلون فلم ازلران لم وتوارح والك بآليزا ناازك وللامادكم والك براليزا كمصله والأبرا الأجعادة وصواب المنزة عدالطاهرون تبلالجراب عدودكا فاعزلص والدان وكالذكرنادها حدن الحواب ومرود ايل الحواب هو توله ان واكر كخن يخام احادث المعتد البحد مع النتم على الرسول تنول عالير والنزان الميم الكر لزال اليزعل واطستم وأفيزه والجواب وان قرا الجواب عدون كالعادا لاوسن والمراوع بنطون ماستضع وبكلحنون والولا اجراعزمون ومدوالج اداهوي اخلصا تبادنا موروا بنطوط المدي لياخ النف وي مؤلفااتم ما متعرون وما لابترون الملتول وسؤلام وماهو بعُولَ عن عرمل إلا موخون ولا منول المن مليلاما مد أون سريل رب الما لين و ما الإرالاحري ملاام المحسال لجوادا للندوالالراداعشعس والمجادا معنا ذلاتولويولاء ويعن عندديا لعشوا

100

109

L

حعرل وارعت برعب طلاودعاك بزاب ترعب عفرل والعاحدة والملحاق لاين المختايل لمعلون وتشدشها تعمر سَايِسَدُ مَذَ لِمِنْ لِمِينَ وَلَالِلِهِ مِنْ لِلْعَارِ فَامَا عَلَى مِهِ الْاطْلِينِ وَلِمَدَ الْعَلَمْ وَلَكُنّا وَقَدَى لِي وي المان مجيعة بعد والمارا وعطاعان البحال عدية ولتلالد بزنعز وابرم واول لما الاعكالعاعات ولونيكانى بال رعم كالأور وستنعط تلك لنظالخنه وتدحلن مهم المنالات والديك إلندوالمتكاريج وحدله خاف ولالفارد مد تبار من وال رئا فعر معنولف فريا المروال وتلاف بدلالفقار وهلايان ولالمار وسيدة لا عالى وان وبلالدوسعن لنا وعاطلهم وطله عدة التسليا حق معدي معلى معلم ن ل والبنواا ما يم بتدا ما لالنصل مدع وسل الم سعد الي مول العبد الماع النول لعلم عظم و محد بنيا السدى ادى رواه أبوطاء إصحبجه وعنه أرالن لل الما الما الالال النوك عدا الما الخفير وعبالسل علابو تلوطيف يجؤدها لالاعلىطداداملي خوسيناللم اياعود بداما شؤلية وانااعلوا تسعفرك لالعلمانا طلبال سعمادمنا لابعلدوما لميعوا ذنزل لم يعوان ومندوا لعفورا فاسمتي بعونيام المحدودا يسمع مزحلت فتكاكث حلة والاروالعر بطعلالالدالالذ كعلالاك كالكالنزل حوغذاالتحيد وددكالا بمتعود وابزعم حوابن عان لاداهلنا يدكاد باحد الميركة لدين صادف وعلى بيل لعوش وتدحملو كاهد ن خلف خبهان مركا التوحيدد بيصورت سعدلادامه كالعزكان التحامران تعطوا وللفاكا لتزل التبريا فالدالمعية لوعلت كانعدت الخلذبدك الاصعناديرا وهداننتم إن المهن بعيانة سزالد وبالمتوجيد للمعوم الثلبه وادائ سياعطم المعين الفاجره ما مذفه ومرا للبابرواج لأنعفرها فتدكذ الراشول والمصبيح مرتمل كالا والمندري المسرب وهوتلهدي النواغ لعزد كالراوية لماتان مربيط الجع تقديما لليتوالنواير النايرون الحفل ندين بعراضة فمدا إنعا اذدب ودروك ومضعفر لانوصيدن اخسركلام شنح الالما والعارانيتسده

تسالوزعزالمحرمترها الكالم وسعرة المراكم المتعلقة والكنرة كانخوض مساله زعزالمحرمة المراكة والمكرة المتعلقة والكنرة كانخوض الماسية والماسية والماسية

۲:





إضاالغان من العلم العلم العام العام

مالغاز وهبي دئتنه كالمرعظ وتعالى ننسط النزعظماناة فالتسماعا خلرخريد مله ولا صريبهال بعادرد فدوراهام فيحدر انكون مسايده عى زِيدَكَم جُول النسرة الورصوالغ الدرتاج بيزيد حِدر حِوَالِ لِوَكِيرًا لَمُولِمُ عَالَى لَوْ مَعَلَى لِيعَالِيقِيرَ وَقُولِمُ وَلُوالِنَ المرت الجال ولوترك ذين وللذي لا مراللك ولا ترى ر وا فلا فؤن ولوتري في وتعراع كذاك رولوتري خي المرافظ المنظمة المنظم المنظم المنظم المنظمة المنظمة

خاركباعزما للعاشدوانه بمعرضون فنوزن فللباكد والشنه وتحكم الرسنول في ذلك فه معيزله الملوك الذبزلي بغيراس الله وريؤله لكزا للمآك لاستول اجدهم ازايعه المرئ بذلآ انه لله الله الله الله الله الله المرسر ( ١٤١٤) لمتبعث المه تلى والما الملوك يتصدونك واضم ولا يجعلونها دبيرا وبعدة بحعلون غراضم النهجيز اعظم الطلاوالن دبل والآذ بحعاون ذلك في تندين بداولياً الدعندهم المفاه الهويه انا تحصل لم منوع مزالزهاده والعدادة لكز ليسرم كالزهد والعادة الزين البديه رسوله بليشيد كالمالكار والنكر نرغت د الفندوالني دي واشالم ولعنا نظهرمت بهنه لعبًا والمنزلين العلالكاب حتى زئزراى عج دالهنود نفراى مولينهب الراع في الكروجوده ولا في دي الاثلام وما لعولا تنافي د المتركيز مرالهنعسوا وارفع بزجوكا مرابئت عب دالنهارب هالاتلام فلاكان ورجه نهم فالنورلمين كارجه يخرسنف سيهم دين بنع عر جسوين النوام والما الكامطنوام بنط اللا فالعنا دين صحاح واله دين بغرط الله والعلماول المدأى رُجَبِع طوا بذالعُلَا والعُبَ دنر يجبع اصل الليخطنون



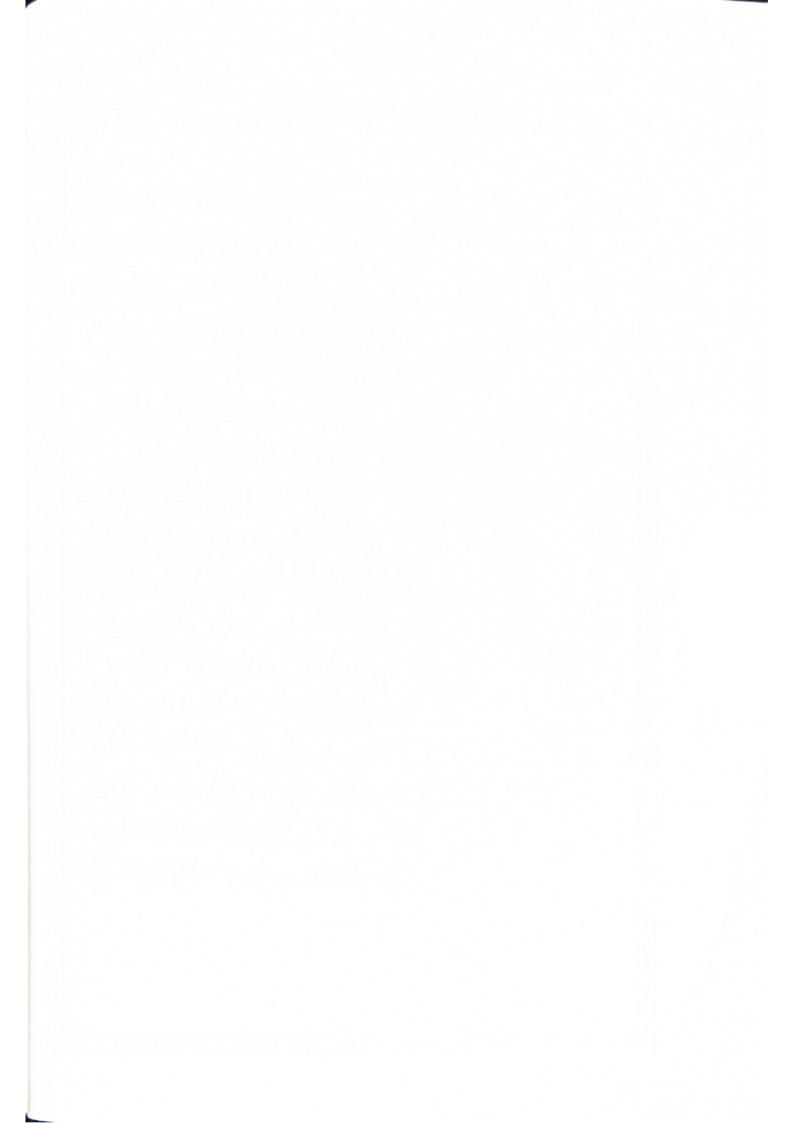

قال شيخُ الإسلام ابنُ تيميةَ رحمه الله ورضي عنه وقدَّس روحَه ونوَّر ضريحَه وأثابه الجنَّة بمنِّه(١):

# فصلٌ في أقسام القرآن

وهو سبحانه يُقسم بأمورٍ على أمورٍ، وإنَّما يُقسم (٢) بنفسه المقدَّسة الموصوفة بصفاته، أو بآياته المستلزِمة لذاته وصفاته، وإقسامُه ببعض المخلوقات دليلُ على أنَّه من عظيم (٢) آياته.

ف(القَسَمُ»:

□ إمَّا على جملةٍ خبريَّةٍ -وهو الغالبُ-؛ كقوله تعالى: ﴿ فَوَرَبِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ, لَحَقُّ ﴾ (٤).

□ وإمَّا على جملةٍ طلبيَّةٍ؛ كقوله تعالى: ﴿ فَوَرَيْكِ لَنَسْفَلَنَّهُ مُ أَجْمَعِينَ ﴿ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (٥).

مع أنَّ هذا «القسَم»:

- قد يُراد به تحقيقُ المُقسَم عليه، فيكون من باب الخبر.

- وقد يراد به محضُ<sup>(٦)</sup> القسم.

<sup>(</sup>١) من قوله: «قال شيخ الإسلام...» إلى هنا؛ في (ل): «بسم الله الرحمن الرحيم».

<sup>(</sup>٢) ليست في الأصل، والمثبت من (ل) و «التبيان».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «أعظم»، والمثبت من (ل) و «التبيان».

<sup>(</sup>٤) الذاريات: (٢٣).

<sup>(</sup>٥) الحجر: (٩٢).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «تحقيق»، والمثبت من (ل).

و «المقسَمُ عليه» يُراد بـ «القَسَمِ»: توكيدُه وتحقيقُه؛ فلا بُدَّ أن يكون ممَّا يَحسن فيه ذلك؛ كالأمور الغائبة والخفيَّة إذا أُقسم على ثبوتِها.

فأمًّا الأمورُ المشهودة الظَّاهرة -كالشَّمس والقمر واللَّيل والنَّهار والسَّماء والأرض-؛ فهذه يُقسَم بها، ولا يُقسَمُ عليها(١).

وما أقسم عليه الرَّبُّ ﷺ؛ فهو من آياته، فيجوز أن يكون مقسَمًا به، ولا ينعكس.

وهو سبحانه يذكر جواب القسَم تارةً -وهو الغالبُ-، وتارةً يحذفه؛ كما يحذف جواب «لو» كثيرًا (٢)؛ كقوله تعالى: ﴿لَوْتَعُلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ﴾ (٣)، وقوله: ﴿وَلَوْ أَنَ قُرْءَانَا سُيِّرَتَ بِهِ ٱلْجِبَالُ ﴾ (٤)، ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ﴾ (٥)، ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَتِهِكَةُ ﴾ (٥)، ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَرَعُواْ فَلَا فَوْتَ ﴾ (٢)، ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ يُوفَوْا عَلَى ٱلنَادِ ﴾ (٧)، ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ فُوفُواْ عَلَى رَبِهِمُ ﴾ (٨)، ومثل هذا حذفه من أحسن الكلام؛ لأنَّ المراد: «إنَّك لو رأيت ذلك؛ لرأيت هُولًا عظيمًا»؛ فليس في ذكر الجواب زيادةٌ على ما دلَّ عليه الشَّرط.

وهذه عادةُ النَّاس في كلامهم؛ إذا رأوا أمورًا عجيبةً وأرادوا أن يُخبِروا بها لغائب (٩٠) يقول أحدهم: «لو رأيتَ ما جرى (١٠) يوم كذا بموضع كذا».

<sup>(</sup>١) في الأصل: «بها»، والمثبت من (ل) و «التبيان».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «كثير»، والمثبت من (ل) و «التبيان».

<sup>(</sup>٣) التكاثر: (٥). (٤) الرعد: (٣١).

<sup>(</sup>٥) الأنفال: (٥٠).

<sup>(</sup>٦) سبأ: (١٥).

<sup>(</sup>٧) الأنعام: (٢٧).

<sup>(</sup>٨) الأنعام: (٣٠).

<sup>(</sup>٩) في الأصل كتب أوَّلاً: «الغالب»، ثم أصلحها إلى المثبت، وفي «التبيان»: «لغائب عنها».

<sup>(</sup>١٠) قوله: «ما جرى» في الأصل: «أبا خندمة»، والمثبت من «التبيان».

ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَى (١) الَّذِينَ ظَلَمُوا (٢) إِذْ يَرُوْنَ الْمَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللّهُ شَكِيدُ الْمُذَابِ (٣)؛ فالمعنى في أظهر الوجهين: «لو ترى الذين كفروا في الدُّنيا حين (٤) يرون العذاب في الآخرة»، والجواب محذوف (٥)، ثُمَّ قال بعد ذلك: ﴿ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلّهِ جَمِيعًا ﴾، كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ ﴾ (٢)، ذلك الوقت وما ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَى الّذِينَ كَفَرُواْ الْمَلَتَ كَهُ ﴾ (٧)، أي: «لو ترى ذلك الوقت وما فيه»؛ كما يقال: «لو رأيت يوم كذا وكذا»، كما قال (٨):

إِنَّكَ لَوْ شَهِدْتَ (٩) يَوْمَ الخَنْدَمَهُ إِذْ فَرَّ صَفْوانُ وفَرَّ عِكْرِمَهُ وأَمَّا «القَسَم» (١٠): فإنَّ الحالف قد يحلف على الشَّيء، ثُمَّ يكرِّر الإقسام ولا يذكر (١١) المقسَم عليه (١٢)؛ لأنَّه قد عُرف ما يحلف عنه، فيقول: «والله إنَّ

 <sup>(</sup>١) كذا في الأصل بالتاء، وهي قراءة نافع وابن عامر ويعقوب، وقرأ الباقون بالياء: ﴿يَرَى ﴾. انظر:
 «النشر» (٢/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>۲) في الأصل: «كفروا».(۳) البقرة: (١٦٥).

<sup>(</sup>٤) قوله: «في الدنيا حين» في الأصل: «من الدين أحين»، ولعل الصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٥) انظر: «معاني القرآن» للفراء (١/ ٩٧)، «معاني القرآن» للأخفش (١/ ١٢٥، ١٢٥)، تفسير الطبري (٣/ ١٩)، «معاني القرآن» للزجاج (١/ ٢٣٨)، «إيضاح الوقف والابتداء» (١/ ٥٤٠)، «إعراب القرآن» للنحاس (١/ ٨٨)، «الكشف والبيان» (٤/ ٢٧٣)، «المحرر الوجيز» (١/ ٢٣٥)، «الدر المسير» (١/ ١٣٠)، «التبيان» للعكبري (١/ ١٣٥)، «البحر المحيط» (٢/ ٨٨)، «الدر المصون» (١/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٦) سبأ: (١٥).

 <sup>(</sup>٨) نسبه الشَّيخُ في «الاستقامة» (١/ ٣٢٤) لحماس بن قيس بن خالد، وكذا هو عند الواقدي
 (٨) نسبه الشَّيخُ في «الاستقامة» (١/ ٣٢٤) والبلاذري (ص٥٦٥) وغيرهم. ونُسب لآخرين.

<sup>(</sup>٩) قوله: «إنك لو شهدت» في الأصل: «لو رأينا»، والتصويب من «الاستقامة» والمصادر.

<sup>(</sup>١٠) في «التبيان»: «المقسم»، وزاد المحقِّق بعدها: «عليه».

<sup>(</sup>١١) قوله: «الإقسام ولا يذكر» في «التبيان»: «القسم ولا يعيد».

<sup>(</sup>١٢) قوله: «المقسم عليه» في الأصل: «الإقسام»، والمثبت من «التبيان».

لي عليه ألفَ درهم »، ثُمَّ يقول: «وربِّ السَّموات»، «وربِّ الأرض»، «والذي نفسي بيده»، «وحقُّ القرآن العظيم»؛ ولا يُعيد المقسَم عليه؛ لأنَّه قد عُرف المراد.

و «القسم» (١) لما كان يكثر في الكلام اختُصر، فصار فعلُ القسم يُحذف ويُكتفى بـ «الباء»، ثُمَّ عُوِّض من «الباء» بـ «الواو» في الأسماء الظَّاهرة، وبـ «التاء» في اسم الله؛ كقوله: ﴿ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصَّنَكُم ﴾ (٢)، وقد نُقل (٣): «تَرَبِّ الكعبةِ» (٤)، وأمَّا «الواو» فكثيرٌ (٥).



(١) في الأصل: «المقسم»، والمثبت من «التبيان».

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: (٥٧).

 <sup>(</sup>٣) في الأصل يشبه أن تكون: «قيل»، ولعلها ما أثبت؛ كما في «التبيان»، وهو الموافق لـ«الردعلى
 السبكي» (ص٨٨١).

<sup>(</sup>٤) حكاه الأخفش، وهو قليلٌ شاذٌ، انظر: «المفصل» للزمخشري (ص٣٨٣)، «البديع» لابن الأثير (١/ ٢٧١)، «توجيه اللمع» (ص٤٧٧)، «شرح المفصل» لابن يعيش (٤/ ٤٩٢)، «شرح الكافية الشافية» (٢/ ٢٩٢)، «ارتشاف الضرب» (٤/ ١٧١٧)، «رصف المباني» (ص٧٤٧)، «الجنى الدانى» (ص٥٧).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «فكثيرة»، والمثبت من «التبيان».

# فصلٌ

إذا عُرف هذا؛ فهو سبحانه يُقسِم على أصول «الإيمان» التي يجب على الخلق معرفتُها:

١ - تارةً يُقسِم على التَّوحيد.

٢- وتارةً يُقسِم على أنَّ القرآن حقٌّ، ٣- وتارةً على أنَّ الرَّسول حقٌّ؛ وهُما
 متلازمان؛ فلذلك يجتمعان:

٤ - تارةً على الجزاء والوعد والوعيد.

٥- وتارةً على حال الإنسان.

فَالْأُوَّلِ: كَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلصَّنَّفَاتِ صَفًّا ... ﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّ إِلَاهَكُمْ لَوَحِدٌ ﴾ (١).

والثَّاني: كقوله: ﴿ فَكَا أُقْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنُّجُومِ ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ ﴾ إنَّ أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ إِنَّهُ لَقُرُءَانًا كُرِيمٌ ﴾ (٢) ، وقوله: ﴿ حمّ ﴿ وَالْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ ﴾ إنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُبْرَكَةً ﴾ (٢) ، ﴿ حمّ ﴿ وَالْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ ﴾ إنّا جَعَلَنَهُ قُرْءَ نَا عَرَبِيًا ﴾ (١) ؛ إذا جُعل ذلك جوابَ القسم كما هو الظّاهر.

وإن قيل: الجواب محذوف؛ كان كقوله: ﴿ضَ ۚ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ ﴾ (٥)، فإنَّه

<sup>(</sup>٢) الواقعة: (٧٥-٧٧).

<sup>(</sup>١) الصافات: (١-٤).

<sup>(</sup>٣) الدخان: (١-٣).

<sup>(</sup>٤) الزخرف: (١-٣).

<sup>(</sup>٥) ص: (١).

هنا حُذف الجواب. ومن رأى (١) أنَّ الجواب هو قوله: ﴿ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّادِ ﴾ (٢)؛ فقد أبعد النُّجْعَةَ (٣).

والقَسَمُ على الرَّسول: كقوله تعالى: ﴿ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَكِيمِ أَنَّ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمُكِيمِ الرَّسُولِ: الْمُوابُ محذوفٌ؛ كان عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (1)؛ إذا قيل هو الجواب (٥). وإن قيل: الجوابُ محذوفٌ؛ كان كما ذكر (٦).

(١) رسمت في الأصل: «واي»، ولعل مراده ما أثبت، وفي «التبيان»: «قال».

(٢) ص: (٦٤).

(٣) لتأخُّر الجواب تأخُّرًا كثيرًا لا يستقيم مثله في اللغة؛ إذ بينه وبين القسم (٦٢) آية! وثمَّة أقوال أخرى في تعيينه، وكلها محلُّ استدراكِ وتعقُّبِ. والحاصل أنهم اختلفوا في «جواب القسم» على قولين:

ق١: أنَّه محذوفٌ، واختلفوا في تقديره. وهو قول كثيرٍ من المفسِّرين؛ منهم قتادة والطبري وابن عطيَّة.

ق٢: أنّه مذكورٌ، واختلفوا في تعيينه على أقوال متعددة -نحو (٧) أقوال، أو تزيد-، وهي محلُّ استدراكٍ وتعقُّب. انظر: «معاني القرآن» للفراء (٢/ ٣٩٦)، «معاني القرآن» للأخفش (٢/ ٤٩٤)، تفسير الطبري (٢/ ١٠)، «معاني القرآن» للزجاج (٤/ ٣١٩)، «إيضاح الوقف والابتداء» (٢/ ٨٦٠)، «إعراب القرآن» (٦/ ٢٧)، «القطع والاثتناف» (ص٥٥٥) كلاهما للنحاس، «الكشف والبيان» (٢٢/ ٥٥٥)، «النكت والعيون» (٥/ ٧٦)، «التفسير البسيط» (١٩/ ١٣٦)، «إعراب القرآن» لقوام السُّنَّة (ص٧٤٧)، «المحرر الوجيز» (٤/ ٤٩١)، «زاد المسير» (٣/ ٥٥٨)، «التبيان» للعكبري (٢/ ١٠٩)، «البحر المحيط» (٩/ ١٣٥)، «التبيان» لابن القيم (ص ١٥ - ٢١)، «الدر المصون» (٩/ ٣٤٤)،

(٤) يس: (٢-٤).

- (٥) وهو قول عامَّة المفسِّرين، انظر: تفسير الطبري (١٩/ ٣٩٩)، «معاني القرآن» للزجاج (٤/ ٢٢٧)، «إعراب القرآن» للنحاس (٣/ ٢٥٨)، «الكشف والبيان» (٢٢/ ٢٤٧)، «النكت والعيون» (٥/ ٦)، «التفسير البسيط» (١٨/ ٤٥٠)، «زاد المسير» (٣/ ١٥)، «الكتاب الفريد» للهمذاني (٥/ ٣٥٥)، «الدر المصون» (٩/ ٤٥٠).
- (٦) قوله: «كما ذكر» في الأصل: «كماذاله»، والتصويب من «التبيان». ولم أقف على قائلٍ به، فلعل الشَّيخ قد ذكره بحثًا لا نقلًا.

ومنه: ﴿ نَ ۚ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۞ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ۞ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَعْنُونِ ﴾(١).

ومنه: ﴿ وَٱلنَّجِمِ إِذَا هَوَىٰ ۞ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُو وَمَا غَوَىٰ ۞ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهُوَيْ . . . ﴾ إلى آخر القصَّة (٢).

ومنها قوله: ﴿ فَلَآ أُقْبِمُ بِمَا نُبُصِرُونَ ۞ وَمَا لَا نُبْصِرُونَ ۞ إِنَّهُ, لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۞ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرُ قَلِيلًا مَّا نُوْمِنُونَ ١٠٠ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنِّ قَلِيلًا مَّا نَذَكُّرُونَ ١٠٠٠ لَمَزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ (٣).

وفي الآية الأخرى: ﴿ فَلَآ أُقْبِمُ بِالْخُنُيِّنِ ۞ ٱلْجَوَارِ ٱلْكُنِّينِ ۞ وَٱلْتِلِ إِذَا عَسْعَسَ ۞ وَٱلصُّبْحِ إِذَا لَنَفَسَ اللَّهُ إِنَّهُ وَ لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيمِ اللَّهُ إِنَّهُ أَمِينٍ ﴾ (٤). [۲۰۱/ظ]

#### وأمًّا «القَسَمُ» على الجزاء والوعد والوعيد:

فَٱلْمُقَسِّمَنْتِ أَمْرًا ١٠٠ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقُ ١٠٥ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَقِعٌ ﴿٥٥)، ثُمَّ ذكر تفصيل الجزاء بذكر النَّار والجنَّة، وذكر أنَّ في السَّماء رزقهم وما يوعدون، ثُمَّ قال: ﴿ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ, لَحَقُّ مِثْلَ مَاۤ أَنَّكُمْ نَطِقُونَ ﴾(١).

ومثل قوله تعالى: ﴿وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرَفًا اللَّهُ أَلْعَصِفَتِ عَصْفًا ١٠ وَأَلْنَشِرَتِ نَشَرًا ١٠ فَأَلْفَرِقَتِ فَرَقًا (الله المُلْقِيَاتِ ذِكْرًا (الله عُذْرًا أَوْنُذُرًا (الله إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَقِعٌ ﴿(٧).

ومثل قوله: ﴿وَٱلطُّورِ ١ وَكِنَابٍ مَّسْطُورٍ ١ فِي رَقِّو مَّنشُورٍ ١ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ ١ وَالسَّقَفِ ٱلْمَرْفُوعِ ٥ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمُسْجُورِ ١ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَقِعٌ ٥ مَا لَهُ مِن دَافِعِ ﴿ (٨).

<sup>(</sup>١) القلم: (١-٣).

<sup>(</sup>٣) الحاقة: (٣٨-٣٤).

<sup>(</sup>٥) الذاريات: (١-٦).

<sup>(</sup>٧) المرسلات: (١-٧).

<sup>(</sup>٢) النجم: (١-١٨).

<sup>(</sup>٤) التكوير: (١٥-٢١).

<sup>(</sup>٦) الذاريات: (٢٣).

<sup>(</sup>٨) الطور: (١-٨).

وهذا لأنَّ «المعاد» رُبَّما يعلمُه عامَّةُ النَّاس بالخبر -بإخبار الأنبياء-، وإن كان من النَّاس من قد يعلمُه بالنَّظر. وقد تنازع النُّظَّار في ذلك؛ فقالت طائفةٌ: إنَّه لا يمكن علمُه إلا بالسَّمع -وهو الخبر-؛ وهو قولُ من لا يرى تعليلَ الأفعال ويقول: «لا ندري ما يفعل الله إلَّا بعادةٍ أو خبرٍ (٥)»، كما يقوله جهمٌ ومن اتَّبعه، والأشعريُّ وأتباعُه، وكثيرٌ من أهل الكلام والحديث والفقه من أتباع الأئمَّة الأربعة.

بخلاف «الإقرار بالصَّانع»؛ فإنَّ النَّاس متَّفقون على أنَّه يُعلم بالعقل، وإن كان ذلك ممَّا نبَّهت الرُّسُلُ عليه.

وصفاته (٦) قد تُعلم بالعقل، ويُعلم ذلك بالسَّمع أيضًا. كما قد بُسط في موضع آخر (٧).

### وأمَّا «القَسَمُ» على أحوالِ النَّاس:

فكقوله تعالى: ﴿ وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴿ ثَالَتُهَادِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۞ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأَنْفَقَ ۞ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَثَنَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ كُولُوا اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّه

<sup>(</sup>۱) من «التبيان». (۲) التغابن: (۷). (۳) سبأ: (۳). (٤) يونس: (۰۰–٥٣).

<sup>(</sup>٥) قوله: «الله إلا بعادة أو خبر» في الأصل: «بنا لا بشقاوة أو بخير»، والمثبت من «التبيان».

<sup>(</sup>٦) تحرَّفت في الأصل إلى: «وهو أنه»، والمثبت من «التبيان».

<sup>(</sup>٧) انظر: «الأصبهانية» (ص١٣٤، ٤٧٣، ٨٢٠)، «الدرء» (٣/ ٧٧) (٧/ ٣٥٢) (٨/ ٤٥٤).

<sup>(</sup>٨) الليل: (١-٥).

ولفظ «السَّعي» هو العمل، لكن يُراد به: العمل الذي يهتمُّ به صاحبُه ويجتهد فيه بحسب الإمكان؛ فإن كان يفتقر إلى عَدْوِ بَدَنِه عَدَا، وإن كان يفتقر إلى جمع أعوانٍ جَمَع، وإن كان يفتقر إلى تفرُّغ له وتركِ غيرِه فَعَل (١) ذلك.

فلفظ «السَّعي» في القرآن جاء بهذا الاعتبار؛ ليس هو يراد باللَّفظ: «العمل» كما ظنَّه طائفةٌ، بل هو عملٌ مخصوصٌ يهتمُّ به صاحبُه ويجتهد فيه؛ ولهذا قال تعالى في الجمعة: ﴿فَأَسْعَوَا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ (٢)، وهذه أحسنُ من قراءة من قرأ: «فَأَمْضُوأً» (٣).

وقد ثبت في «الصّحيح» (٤) عنه على أنّه قال: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَأْتُوهَا تَسْعَونَ، وَأْتُوهَا تَمشُونَ وَعَلَيكُمُ السَّكِينَةُ؛ فَمَا أَدرَكتُم فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُم فَاتِمُوا»، فلم ينههم عن (٥) السَّعي إلى الصَّلاة، فإنَّ الله أمر بالسَّعي إليها، بل نهاهم أن يأتوها يَسعون؛ فنهاهم عن الإتيان المتَّصف بسعي صاحبه. و«الإتيان» فعلُ (٢) البدن بجهده، وسعيه بمشقَّة (٧) البدن، وهذا منهيٌّ عنه.

<sup>(</sup>١) قوله: «الإمكان فإن... عدو بدنه عدا... فعل» في الأصل: «الإمكان وإن... عون يديه فقط... فعلى»، والمثبت من «التبيان».

<sup>(</sup>٢) الجمعة: (٩).

<sup>(</sup>٣) قرأ بها بعض الصحابة والتابعين، وهي من القراءات الشاذَّة. انظر: تفسير مجاهد (ص ٢٥٩)، «المحتسب» «أحكام القرآن» للقاضي إسماعيل (٣٠٣-٣١)، تفسير الطبري (٢٢/ ٢٣٨- ٢٤١)، «المحتسب» لابن جني (٢/ ٣٢١)، «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص ١٥٧)، «شواذ القراءات» للكرماني (ص ٤٧٣).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٩٠٨)، ومسلم (٢٠٢) من حديث أبي هريرة.

 <sup>(</sup>٥) قوله: «فلم ينههم عن» في الأصل: «فهنا ألزمهم بحق» ولعلها محرَّفة عن المثبت، وفي «التبيان»: «فلم ينه عن».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «فعلى»، والتصويب من «التبيان».

 <sup>(</sup>٧) قوله: «بجهده وسعيه بمشقة» في الأصل: «بجهته فسعيه بمشقة» ولعلها محرَّفة عن المثبت،
 وفي «التبيان»: «وسعيه عدو».

وأمَّا «السَّعيُ» المأمور [به](١) في الآية(٢)؛ فهو(٣) الذَّهاب إليه على وجه الاهتمام لها والتَّفرُّغ لها عن الأعمال الشَّاغلة من بيعٍ وغيرِه، والإقبال بالقلب على السَّعي إليها.

وكذلك قولُه في قصَّة فرعون لمَّا قال له موسى: ﴿ هَل لَكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَكَّ ﴿ وَأَهْدِيكَ إِلَىٰۤ أَن تَزَكَّ ﴿ وَكَذَك قُولُك وَكُمْ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْأَيْدَ ٱلكُبْرَىٰ ﴿ فَكَذَبَ وَعَصَىٰ اللَّهُ مُّ أَذَبَرَيَتْ عَىٰ اللَّهُ فَخَشَرَ فَنَادَىٰ ﴾ (١)؛ فهذا اهتمامٌ واجتهادٌ في حشرِ رعيَّته ومناداتِه فيهم.

وكذلك قولُه: ﴿ وَإِذَا تَوَلَىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا ﴾ (٥)؛ هو عملٌ بهِمَّةٍ واجتهادٍ. ومنه يُسمَّى (٦): السَّاعي على الأرملة واليتيم.

ومنه قوله: ﴿إِنَّ سَغِيَكُمْ لَشَقَى ﴿(٧)، وهو العمل الذي يَقصدُه صاحبُه ويعتني به ليترتَّب عليه ثوابٌ أو عقابٌ، بخلاف المباحات المعتادة؛ فإنَّها لم تدخل في هذا «السَّعي»(٨)؛ قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَنَّقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيتِرُهُ, لِلْيُسْرَىٰ ﴿ وَمَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ وَكَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۞ وَكَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۞ وَمَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۞ وَمَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۞ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ۞ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ۞ وَكَذَّبَ بِالْحُسْرَىٰ ﴾ (٩).

ومنه قوله: ﴿ وَمَنْ أَرَادَٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾ (١٠).

[١٠٣] وقوله: ﴿ إِنَّمَا جَزَآوُا ٱلَّذِينَ يُحَادِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ / فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا ﴾ (١١).

یان». (۲) انظر: «الفتاوی» (۲۲/ ۲۰۹).

<sup>(</sup>١) من «التبيان».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «هو»، والمثبت من «التبيان». (٤) النازعات: (١٨-٢٣).

<sup>(</sup>٥) البقرة: (٣٢).

<sup>(</sup>٦) في «التبيان»: «سمي»، والمثبت هو ظاهر الأصل.

<sup>(</sup>٧) الليل: (٤).

<sup>(</sup>٨) بعدها في الأصل زيادة: «المعنى» -ولم ترد في «التبيان»-، ولعلها كانت في طرَّة الأصل المنقول منه بيانًا لـ «السعي»، فظنَّها الناسخ لحقًا.

<sup>(</sup>٩) الليل: (٥-١٠). (١٠) الإسراء: (١٩).

<sup>(</sup>١١) المائدة: (٣٣).

وأقسم على صفة الإنسان: بقوله تعالى: ﴿وَالْعَلَدِينَتِ ضَبْحًا ﴿ وَالْعَلَدِينَتِ صَبْحًا ﴾ فَأَنْتُودُ ﴾ (١).

وأقسم على عاقبته -وهو قَسَمٌ على الجزاءِ (١) -: في قوله تعالى: ﴿ وَالْعَصْرِ اللَّهِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَغِي خُسْرٍ اللَّهِ إِلَّا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِالْحَقِيمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَوْلَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَاللَّهُولُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللّل

وحذف جواب القسم؛ لأنَّه قد عُلم أنَّه يُقسِمُ على هذه الأمور، وهي متلازمةٌ:

- فمتى ثبت أنَّ الرَّسول حقٌّ؛ ثبت القرآنُ والجزاءُ والمعادُ.
- ومتى ثبت أنَّ القرآن حتٌّ؛ ثبت صِدقُ الرَّسول الذي جاء به.
- ومتى ثبت أنَّ ما أخبر به من الوعد والوعيد والمعاد حقٌّ؛ ثبت صِدقُه وصدِقُ الكتاب الذي جاء به.

فقد عُرف أنَّه يُقسِم على هذه الأمور.

□ والجوابُ يُحذَف تارةً ولا يراد ذِكرُ جواب، بل يُراد تعظيمُ المُقسَم به، وأنَّه ممَّا يُحلَف به، كقول النَّبيِّ ﷺ: «مَن كَانَ حَالِفًا فَليَحلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصمُتْ»(٥).

لكن هذا في العادة يُذكر معه الفعلُ دون مجرَّدِ حرف القَسَم؛ كما قد يقول: «أنا أحلف بربِّ السَّماء والأرض»، ويقول من يعظِّم غيرَ هذا: «أنا أحلف بالصَّليب وباللَّات والعُزَّى»، يريد: «أنا أعظِّم ذلك فأُقسم به».

العاديات: (١-٦).
 العاديات: (١-٦).

<sup>(</sup>٣) العصر: (١-٣). (٤) التين: (١-٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢٦٧٩)، ومسلم (١٦٤٦) من حديث ابن عمر.

□ وتارةً يُحذف الجواب وهو مُرادٌ؛ لكونه قد ظهر وعُرف؛ مثل من قد عُرف أنَّه يحلف عليه.
أنَّه يَحلفُ على صفةٍ، فرُبَّما كرَّروا الأيمانَ، [لأنه قد](١) عُلم أنَّه يحلف عليه.

وإذا كان في نفس المقسم به ذِكرُ ما يُقسَم عليه؛ حَسُنَ الحذفُ، وهو طريقةُ القرآن؛ فإنَّه يحصل المقصودُ بذكر المقسَم به؛ كمن أراد أن يحلف فقال: «والله العظيم، الذي لا إله إلا هو، عالِم الغيب والشَّهادة، الذي يعلم خائنةَ الأعين وما تُخفِي الصُّدور» وذَكرَ نُعوتَ الرَّبِّ عَلَىٰ؛ فإنَّ (٢) نفسَ ذِكرِ (٣) هذا يوجب له وللحاضرين ما يَستغنون به، وقد يستغنون بذلك عن جواب القسم، ويُعلم أنَّه قَسَمٌ يُحلَف به؛ فلا (٤) حاجة إلى أن يُذكر وقد (٥) عُرف المقصود.

كقوله تعالى: ﴿ صَ وَ الْقُرْءَ ان ذِي الذِّكْرِ ﴾ (٦)؛ فهو يُقسِم به، وهو قَسَمٌ عظيمٌ.

وكذلك قولُه تعالى: ﴿لا أُقِيمُ بِيَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ﴿ لَا أُقْيِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ ﴾ (٧)؛ فإنَّ «يوم القيامة» من أعظم ما يُقسَم عليه.

وكذلك «النَّفس اللَّوَّامةُ»(^)؛ فإنَّها النَّفسُ الكثيرةُ اللَّوْمِ.

□ وقد قيل: إنَّها التي تلوم على الذَّنب فتتوب منه، وهذا خاصٌّ.

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق، وقد سبق نحوها: (ص٤١).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بأن»، ولعل الصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «حكم»، ولعل الصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «قال لا»، ولعل الصواب ما أثبت، أو: «فإنه لا».

<sup>(</sup>٥) قوله: «يذكر وقد» في الأصل: «يقسم قد»، ولعل الصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٦) ص: (١).

<sup>(</sup>۸) انظر: تفسير الطبري (۲۳/ ۶٦٩)، «معاني القرآن» للزجاج (٥/ ٢٥١)، «الكشف والبيان» (٨/ ١٥٣)، «النكت والعيون» (٦/ ١٥١)، «التفسير البسيط» (٢٢/ ٤٧٥)، «المحرر الوجيزا (٥/ ٢٢)، «زاد المسير» (٤/ ٣٤٨)، «البحر المحيط» (١٥/ ٣٤٣).

□ والأظهرُ: أنَّ المرادَ نفس الإنسان مُطلقًا؛ فإنَّ نَفْسَ كُلِّ إنسانِ لوَّامةٌ. كما أقسم بـ «جنس النَّفس» في قوله تعالى: ﴿وَنَفْسِ وَمَاسَوَنَهَا ﴿ فَالْمُمَا الْجُوْرَهَا وَنَفْسِ وَمَاسَوَنَهَا ﴿ فَالْمُمَا اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللللْمُولُولُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللْمُولُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّلْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الل

قال تعالى: ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلَوْمُونَ ﴿ قَالُواْ يَوْنِلُنَاۤ إِنَّا كُنَا طَغِينَ ﴾ (١)، وقال: ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِيرٍ ﴾ (٦)، فلومُ هؤلاء غيرُ محمودٍ.

وفي «الصَّحيحينِ»(٤) عن النَّبِيِّ عَلَيْهُ في قِصَّة آدم وموسى عليهما السَّلام لمَّا لامه على ما كان بسبب خروجهم من الجنَّة؛ قال: «أَتَلُومُنِي عَلَى أَمرٍ قَد قَدَّرَهُ اللهُ عَلَى قَبلَ أَن أُخلَقَ؟!»، قال: «فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى».

#### ف«النَّفسُ اللَّوَّامةُ»:

□ قد يُقسَمُ على صِفتها؛ كما قال: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ لِرَبِّهِ م لَكُنُودٌ ﴾(٥).

وعلى جزائها؛ كما قال: ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَقَّ ﴾ (١).

فإن كانت تلوم على الذَّنب لتتوب؛ فهذه نفسٌ سعيدةٌ، وإن كانت تلوم على الإيمان والحسنات؛ فهي شقيَّةٌ. ونفسُ كُلِّ إنسانٍ لوَّامةٌ.

<sup>(</sup>١) الشمس: (٧-٨).

<sup>(</sup>٢) القلم: (٣٠–٣١).

<sup>(</sup>٣) المائدة: (٤٥).

<sup>(</sup>٤) البخاري (٩٠٩)، ومسلم (٢٦٥٢) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) العاديات: (٦).

<sup>(</sup>٦) الليل: (٤).

مع أنَّ الإقسام هنا بالرَّبِّ تعالى؛ فإنَّه أقسم بـ«المخلوق» وبـ«الخالق»: - فقال: ﴿وَٱلشَّمْسِ وَضُعَنها ﴾.

- و قال: ﴿ وَأَلْسَمَآ وَمَا بَنَكَا ١٠٠٠ وَأَلْأَرْضِ وَمَاطَحَنَهَا ﴾ .

و «القمر» و «اللّيل» و «النّهار» أمرٌ يشهد النّاس حدوثه شيئًا فشيئًا، ويَعلمون أنّ الحادث لا بُدّ له من مُحدِث. ولهذا سلك طائفةٌ من العُقلاء في «إثبات الصّانع» الاستدلال بالزّمان بحدوث أجزائِه شيئًا بعد شيءٍ؛ فإنّ هذا لا يمكن أحدٌ أن يُنازِع فيه.

وأمَّا «السَّماءُ» و «الأرضُ»؛ فهُما ثابتانِ، ومن النَّاس مَن ظَنَّ أنَّ «السَّماء» قديمةٌ أزليَّةٌ، بل وظنَّ أنَّه لا فاعل لها، وقد ظنَّ بعضُهم ذلك في «الأرض» أيضًا= فناسب أن يَذكر هنا باني «السَّماءِ» وطاحي «الأرض».

<sup>(</sup>١) الشمس: (١-١٠).

<sup>(</sup>۲) انظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ ۳۹۷) (۳/ ۲۰۷)، «معاني القرآن» للأخفش (۲/ ۲۰٥)، تفسير الطبري (۲/ ۱۰) (۲/ ۲۷۷)، «معاني القرآن» للزجاج (٥/ ٣٣١)، «القطع والائتناف» (ص٥٦ ٥٠، ٢٠٨)، «إيضاح الوقف والابتداء» (٢/ ٩٧٨)، «الكشف والبيان» (٢/ ٢٢٤)، «النكت والعيون» (٦/ ٢٨٤)، «التفسير البسيط» (۲/ ۳۶)، «المحرر الوجيز» (٥/ ٤٨٨)، «زاد المسير» (٤/ ٢٥١)، «التبيان» للعكبري (٢/ ١٢٩٠)، «الكتاب الفريد» (٦/ ٢٠٤)، «البحر المحيط» (۱۰/ ٤٨٩)، «الدر المصون» (۱۱/ ۲۰۰).

 <sup>(</sup>٣) وهو قول عامَّة المفسّرين، وسيأتي القول الثاني بأن جواب القسم محذوف (ص٥٧).

## ولفظُ «البناءِ» و «الطَّحو» يدلُّ على رحمة الخالق تعالى بعباده:

- فإنَّ «البناء» يُشعر بأنَّها من جنس القِباب المستديرةِ. ولهذا يقال: «بنى بامرأته»، فإنَّهم كانوا إذا عرَّس بامرأته؛ اتَّخذ لها قُبَّةً كقِباب (١) البادية، ثمَّ صار يُستعمل لفظ (٢).

- و «الطَّحو»: هو الدَّحو (٣)، وهو بسطُها ليستقرَّ (١) عليها الأنامُ، وهو يتضمَّن نضوبَ الماء عنها.

وهو ممَّا حار فيه المتفلسفةُ وأهلُ الهيئة؛ إذ كان مقتضى الطَّبيعة عندهم أنَّ الماء يعلو على التُّراب...(٥)؛ فعادوا وقالوا: «عنايةُ الصَّانع».

ومنهم من [لا](١) ينكر أن يكون فاعلًا بمشيئته وإرادته شيئًا بعد شيءٍ؛ وهذا حقُّ.

وكذلك «النّفسُ»: أقسم بها وبمن سوّاها، فألهمها فجورها وتقواها؛ فإنّ من النّاس من يقول: «هي التي تُبدِعُ لها»، ومنهم من يقول: «هي التي تُبدِعُ فُجُورَها وتقواها»، [فذكر](٧) ما يدلُّ على أنّه خالقُ نفسِ الإنسان وعملها؛ وهذان(٨) أصلان عظيمان.

(١) قوله: «قبة كقباب» في الأصل: «فبا كافبيه»، ولعل الصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) بعده بياضٌ بمقدار كلمة. وانظر: «أدب الكاتب» (ص٦٣)، «الخصائص» (١/ ٤٠)، «لسان العرب» (٩٧/١٤).

<sup>(</sup>٣) في الأصل «المدحو»، ولعل الصواب ما أثبت. (٤) في الأصل: «لينا»، والمثبت من «التبيان».

<sup>(</sup>٥) في الأصل عبارةٌ يشبه أن تكون: «فذكره البناء يبين لهم فسادها»: ولم أتبيَّن الوجه فيها. وانظر في هذا المعنى: «الدرء» (٧/ ٩)، «التبيان» (ص٢٨)، «عدة الصابرين» (ص٣٦٥). (٦) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٧) زيادة يقتضيها السياق، وموضعها بياضٌ في الأصل بمقدار خمس كلمات أو تزيد، وفي «التبيان» (ص٢٨): (... وتقواها، فذكر سبحانه أنه هو الذي سواها وأبدعها، وأنه هو الذي ألهمها الفجور والتقوى. فأعلمنا أنه خالق نفوسنا وأعمالها. وذكر لفظ التسوية...).

<sup>(</sup>٨) وقعت في طرف الورقة فذهب موضع رسمها ولم يبق سوى أوَّلها.

وذكر لفظ «التَّسوية»؛ كما قال: ﴿مَاغَرَّكَ بِرَبِكَ ٱلْكَوِيمِ ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَنكَ فَعَدُلكَ ﴾ (١) ، وكما قال: ﴿ فَإِذَا سَوَّبَتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَجِدِينَ ﴾ (٢) ؛ إيذانًا بدخول (٣) «البدن» في لفظ «النَّفس»، كما يدخل في قوله: ﴿خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ ﴾ (١) . وباجتماع «الرُّوح» مع «البدن» تصيرُ «النَّفس» فاجرةً وتقيَّةً ؛ وإلا فـ «الرُّوح» بدون «البدن» لا فُجُورَ لها.

وقولُه: ﴿قَدَّاَفَلَحَ﴾ إذا لم يكن هو الجوابَ؛ فقد تكون الجملةُ صفةً للنَّفس، وقد تكون خبرًا لمبتدأ(٥).

وذكر في هذه السُّورة «ثَمود» دون غيرهم، وهذا(٢) -والله أعلم - من باب التَّنبيه بالأدنى على الأعلى؛ فإنَّه لم يكن في الأمم المكذِّبة أخفَّ ذنبًا وعذابًا منهم؛ إذ لم يذكر عنهم من الذُّنوب ما ذكر عن «عاد» و «مَدْيَنَ» و «قوم لوط» وغيرهم؛ ولهذا ذكرهم وقال: ﴿ فَأَمَّا عَادُ فَأَسْتَكَبُرُوا فِي ٱلْأَرْضِ [بِغَيْرِ ٱلْحَقِي ] وَقَالُوا مَنْ أَشَدُ مِنَا قُونَةً أَوْلَمْ يَرَوا أَنَ اللّهَ ٱلّذِي خَلَقَهُمْ هُو أَشَدُ مِنْهُمْ قُونَةً ﴿ (٧) = قال (٨): ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا أَنْ مَنَ عَلَى اللّهَ الذِي خَلَقَهُمْ هُو أَشَدُ مِنْهُمْ قُونَةً ﴿ (٧) = قال (٨): ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَاسْتَحَبُّوا أَلْعَمَى عَلَى الْمُدَى ﴾ (٩).

(۱) الانفطار: (٦-٧). (۲) الحجر: (٢٩)، ص: (٧٢).

<sup>(</sup>٣) قوله: «إيذانا بدخول» في الأصل: «لأنه بعد دخول»، والمثبت من «التبيان».

<sup>(</sup>٤) النساء: (١)، الأعراف: (١٨٩)، الزمر: (٦).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «مبتدأ»، ولعل الصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٦) نقل ابن القيم في «التبيان» (ص٣٧) الكلام الآتي، ثم قال (ص٣٨-٣٩): (قلتُ: وقد يظهر في تخصيص ثمود بالذِّكر ههنا -دون غيرهم- معنى آخر، وهو أنَّهم رَدُّوا الهُدَى بعد ما تيقَّنُوه وكانوا مستبصرين به، قد ثَلِجَتْ له صدورُهم، واستيقنَتْهُ أنفسُهم، فاختاروا عليه العمَى والضلالة... فكان في تخصيصهم بالذِّكر تحذيرٌ لكلِّ من عرف الحقَّ ولم يتَّبغهُ، وهذا داء أكثر الهالكين، وهو أَعَمُّ الأدواء وأغلبُها على أهل الأرض، والله سبحانه وتعالى أعلم).

<sup>(</sup>٧) فصلت: (١٥). وما بين المعقوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٨) قوله: «ولهذا ذكرهم وقال فأما عاد...= قال» في «التبيان»: «ولهذا لما ذكرهم وعادا= قال فأما عاد...». (٩) فصلت: (١٧).

وكذلك في «سورة الشُّعراء» يقول لهم: ﴿ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَنَهُ نَآ ءَامِنِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلَّمُ اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّلْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُولُولُولُولُولُول

وكذلك قال لهم: ﴿ هُوَ أَنشَأَكُمُ مِّنَ ٱلأَرْضِ وَاَسْتَغَمَرَكُرُ فِيهَا فَاَسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوَ الِلَيْهِ إِذَ رَقِى قَرِيبٌ تَجِيبٌ ﴿ اللَّهِ عَالُواْ يَصَلِحُ قَدُ كُنتَ فِينَا مَرْجُواً قَبْلَ هَذَآ أَلَنْهَ سِنَاۤ أَن نَقبُدَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآ وُنَا وَإِنّنَا لَفِي شَكِ مِّمَا تَدْعُوناۤ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴾ (٣).

فكانوا مشركين؛ وكذلك «عادٌ» و «مَديَنُ» كانوا مشركين.

وأولئك (١) كانوا مع الشّرك فيهم من التَّجبُّر والبطش والتَّوسُّع في الدُّنيا ما ليس في هؤلاء. وهم «عادُ الأولى»، و«عادُ إرَم»، وقد أخبر تعالى أنَّ عمادهم ليس في هؤلاء وهم البلاد، وكانوا قد اعتدوا في القُوَّة والسُّلطان، وفي الأموال، وهما اللذان (٥) يقول [فيهما](١) من أوتي كتابه بشماله: ﴿مَآأَغَنَى عَنِي مَالِيَةٌ ﴿ هَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّالِي اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّا الللللَّ

ولهذا قال لهم هود<sup>(٨)</sup>: ﴿أَسْتَغْفِرُواْرَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوَا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمُ مِدْرَارًا وَيَزِدِّكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ ﴾(٩)، فأخبر أنَّهم إذا استغفروا الله ثُمَّ تابوا إليه؛ زادهم قُوَّةً وعِزَّا، فلم ينقصوا، وأمِنوا عذابَ الدُّنيا والآخرة.

<sup>(</sup>١) قرأ الكوفيون وابن عامر: ﴿فَنْرِهِينَ ﴾ بألف، وقرأ الباقون بغير ألف. انظر: «النشر» (٢/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>۳) هود: (۲۱–۲۲).

<sup>(</sup>٢) الشعراء: (١٤٦-١٥٢). (٤) أي: عاد.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «الدي»، ولعل الصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٦) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٧) الحاقة: (٢٨-٢٩).

<sup>(</sup>A) بعدها في الأصل كلمة يشبه أن تكون: «أو».

<sup>(</sup>٩) هود: (٥٢).

وأمَّا مَديَنُ؛ فكانوا مع الشِّرك يظلمون في الأموال.

ولهذا عذَّب هؤلاء(١) بالظُّلَّة(٢)، وأولئك(٣) بالرِّيح الصرصر العاتية.

وأما قوم (١) لوطٍ؛ فقلب المدائنَ عليهم، ورماهم بالحجارة، وطمس أبصارَهم.

وهؤلاء (٥) أُهلكوا بالصَّيحة؛ فكان عذابُ أولئك (٦) أشدَّ.

فإذا ذكر عذابَه لهؤلاء -قوم صالح - ليُعتبر بهم؛ كان هذا تنبيهًا على ما فعل بغيرهم من الأمم. وهم إنَّما عُذِّبوا لمَّا عقروا النَّاقة، ومعلومٌ أنَّ ذنوب أولئك أعظمُ، فإذا كان الله عَذَّبَ هؤلاء بعقر ناقةٍ لكونه جعلها آيةً؛ فمن انتهك محارمَ الله ودماءَ المؤمنين واستخفَّ بعباده؛ كان أشدَّ عذابًا.

ولهذا قال بعضُ السَّلف(٧).

ولما قصَّ قصَّة صالح قال: ﴿ فَٱنظُرْكَيْفَكَكَانَ عَنقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّادَمَّرْنَهُمْ وَقَوْمَهُمْ... ﴾ إلى قوله: ﴿ وَأَنجَيْنَا (٨) ٱلَذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴾ (٩)؛ فالنَّجاة لهؤلاء قديمًا وحديثًا، وهم أولياءُ الله، الذين آمنوا وكانوا يتَّقون، وهُم أهلُ الدَّار الآخرة في قوله: ﴿ وَلَأَجْرُ (١٠) ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَقُونَ ﴿ ﴾ (١١).

<sup>(</sup>١) أي: مدين. (٢) في الأصل: «الظلمة»، ولعل الصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) أي: عاد.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «وقوم»، ولعل الصواب ما أثبت. والسياق في «التبيان»: «العاتية التي لا يقوم لها شيء وعذب قوم».

<sup>(</sup>٥) أي: ثمود. (٦) أي: من سوى ثمود ممن تقدَّم ذكرهم.

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل، فيظهر أن في الكلام سقطًا، ولعل الشَّيخ قد ترك بعدها بياضًا لإتمام النقل لاحقًا؛ فنقله مَن بعده ولم يعتدَّ بالبياض فوصل الكلام بما بعده.

<sup>(</sup>٩) النمل: (١٥ –٥٣).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: «ونجينا».

<sup>(</sup>۱۱) يوسف: (۷۷).

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «ولدار».

وكذلك من رغب في السِّحريَّات والطَّلسمات والاستعانة بالشَّياطين؛ قيل له: ﴿وَلَقَدْ عَكِمُوا لَمَنِ اشْتَرَىٰهُ مَا لَهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَتَوْ وَلَبِنْسَ مَا شَكَرُوا بِهِ ا أَنفُسَهُمُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿ آَنَ وَلَوْ أَنَهُمْ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِندِ اللّهِ خَيْرٌ لَوَ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ (١).

ومن اعتبر أحوالَ العالم، وما يُعاقب به من سعى في الأرض بالفساد وسفك الدِّماء بغير حقِّ وأقام (٢) الفتن= علِم أنَّ النَّجاة للذين آمنوا وكانوا يتقون. وتفصيل هذا يطول.

فإذا كان جوابُ القسم محذوفًا (٣) في الكلام (٤)؛ كان في ذكر المقسَم به ما يدلُّ عليه، كما تقدَّم (٥) في: ﴿ صَ وَ الفُرْءَ إِن ذِي الذِّكْرِ ﴾ (١).

و «سورة الفجر» قال فيها: ﴿وَالْفَجْرِ ۞ وَلِيَالٍ عَشْرِ ۞ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۞ وَالتَّلِ إِذَا يَسْرِ ۞ هَلْ فِ ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ﴾ (٧)؛ فحذف الجواب. وقد قيل (٨): إنَّه في قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) البقرة: (١٠٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «تقيم»، والمثبت من «التبيان».

<sup>(</sup>٣) وهو اختيار ابن الأنباري. وسبق ذكر القول الأول بأن جواب القسم مذكور (ص٥٢).

<sup>(</sup>٤) قوله: «في الكلام» في الأصل: «بلام فما»، ولعل الصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٥) انظر ما سبق (ص٤٣، ٥٠).

<sup>(</sup>٦) ص: (١).

<sup>(</sup>٧) الفجر: (١-٥).

<sup>(</sup>۸) وهو قول ابن مسعود ومقاتل وابن الأنباري والزجاج، واختاره كثيرٌ من المفسِّرين. انظر للقولين: تفسير مقاتل (٤/ ٢٨٧)، «معاني القرآن» للزجاج (٥/ ٣٢١)، «إيضاح الوقف والابتداء» (٣٢١/٥)، «القطع والائتناف» (ص٨٠٣)، «الكشف والبيان» (٤٢٤ ٤٢٤)، «التفسير البسيط» (٣٢/ ٩٧٩)، «زاد المسير» (٤/ ٣٤٩)، «التبيان» للعكبري (٢/ ١٢٨٥)، «الكتاب الفريد» (٦/ ٩٩٩)، «البحر المحيط» (١٢/ ٤٧١)، «الدر المصون» (١٢/ ٢٧٧)، «الدر المنثور» (١٥ / ٢٧٧).

﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ﴾(١)، وهو ضعيف(٢)؛ فإنَّ هذا ذُكر بعد عقوبةِ الأمم؛ فكان منضمًّا إليه.

لكن (٣) ﴿ وَالْفَجْرِ ( ) وَلَيَالِ عَشْرِ ﴾ هو زمانٌ يتضمَّن أفعالاً معظَّمةً ، و «العشرُ » و أمكِنةً معظَّمةً و المناسك، وأمكِنةً معظَّمةً وهذه من شعائر الله المتضمِّنة خضوعَ العبد لربِّه. فإنَّ الحجَّ والنُسك عبوديَّةُ محضةٌ لله وذلٌ له محضٌ ، وهو مُناقضٌ لما وصَفَ به عادًا وثمودَ وفرعونَ من العُتُو والجبروت؛ فإنَّ في النُّسك غاية التَّواضع لله ، وهؤلاء عَتَوا عن أمر ربِّهم. وفي «صحيح البخاريِّ » (٤) عن ابن عبَّاسٍ عن النَّبيِّ عَيْ أَنَه قال: «مَا مِن أَيَامٍ ولا العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُ إِلَى اللهِ مِن هَذِهِ الأَيَّامِ العَشر » ، قيل: يا رسول الله ، ولا الجهادُ في سبيل الله؟ قال: «وَلَا الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ثُمَّ لَم يَرجِع مِن ذَلِكَ بِشَيءٍ ».

فالزَّمان المتضمِّنُ لمثل هذه الأعمال؛ أهلٌ أن يُقسِمَ الرَّبُّ ، إله به.

#### و «الفجر »(٥):

إذا أُريد به جنسُ «الفجر» -كما هو ظاهرُ اللَّفظ-؛ فإنَّه يتضمَّن وقتَ
 صلاة الصُّبح التي هي أوَّلُ الصَّلوات.

<sup>(</sup>١) الفجر: (١٤).

 <sup>(</sup>۲) قال في «التبيان» (ص٤٠): (وهذا ضعيفٌ لوجهين: أحدهما: طولُ الكلام والفصل بين القَسَم وجوابه بِجُمَلٍ كثيرةٍ. والثاني: أنَّ قوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴾ ذُكِر تقريرًا لعقوبةِ اللهِ الأُمَمَ المذكورةَ وهي: عادٌ، وثمودُ، وفرعونُ. فذكر عقوبتهم ثُمَّ قال مقرِّرًا ومحذِّرًا: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴾، أفلا ترى تعلُّقهُ بذلك دون القَسَم؟!).

<sup>(</sup>٣) قُولُه: «إليه لكن» حاول إصلاحه في الأصل ولم يحرِّره، ولعله مراده ما أثبت. المثلك

<sup>(</sup>٤) (٩٦٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير مقاتل (٤/ ٦٨٧)، «معاني القرآن» للفراء (٣/ ٢٥٩)، تفسير الطبري (٢٤/ ٣٤٤)، =

فافتتح (١) القَسَمَ بما يتضمَّن أوَّلَ (٢) الصَّلوات، وختمه بقوله: ﴿وَالْتَلِ إِنَا يَسْرِ (٣) ﴾، و (اللَّيل) يتضمَّنُ صلاةَ المغرب والعشاء، وهي آخرُ الصَّلوات، ووقتها ممتدُّ إلى نصف اللَّيل، إلى طلوع الفجر (١)؛ فهو ممتدُّ يسري باللَّيل.

وإذا أُريد من هذا العموم خصوصٌ؛ كفجر يوم النَّحر وليلته التي هي ليلة عَرَفَة = فتلك اللَّيلة آخرُ أوقات الوقوف بعرفة -الذي قيل فيه: «الحَجُّ عَرَفَةُ»(٥)-، وهذا «الفجرُ» هو فجرُ يوم النَّحر:

- الذي هو أفضلُ أيَّام العام؛ كما قال النَّبيُّ ﷺ: «أَفضَلُ الأَيَّامِ عِندَ اللهِ يَومُ النَّبيُ ﷺ: "أَفضَلُ الأَيَّامِ عِندَ اللهِ يَومُ النَّحرِ»(٦).

- وهو يومُ الحجِّ الأكبر عند الأكثرين؛ كما ثبت ذلك في الحديث الصَّحيح (٧).

<sup>= &</sup>quot;إعراب القرآن" للنحاس (٥/ ١٣٥)، "الكشف والبيان" (٢٩١/ ٢٩١)، "النكت والعيون" (٦/ ٢٦٥)، "التفسير البسيط" (٢/ ٤٨٣)، "المحرر الوجيز" (٥/ ٤٧٦)، "زاد المسير" (٤/ ٤٣٧)، "البحر المحيط" (١٠/ ٤٦٩).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ففتح»، والتصويب من «التبيان».

<sup>(</sup>٢) في الأصل أضيف لها باء: «بأول»، والصواب ما أثبت كما في «التبيان».

<sup>(</sup>٣) في الأصل بإثبات الياء: "يسري"، وقد نُقل إجماع المصاحف على حذف الياء رسمًا؛ فلعلها رُسمت بالياء موافقة لقراءة من قرأها بياء عند الوصل -وهي قراءة المدنيَّيْن وأبي عمرو-، أو عند الوقف والوصل -وهي قراءة يعقوب وابن كثير-. انظر: "المقنع" (ص٠٤)، "النشر" (٢/ ١٨٠، ١٨٠).

<sup>(</sup>٤) وقتها حال الاختيار: إلى نصف الليل. وحال الاضطرار: إلى طلوع الفجر.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (١٩٤٩)، والترمذي (٩٠٦)، والنسائي (٣٠٣٩)، وابن ماجه (٣٠١٥) من حديث عبد الرحمن بن يعمر.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (١٧٦٥) من حديث عبد الله بن قرط.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (١٧٤٢) من حديث ابن عمر.

- وهو آخر العشر المقسم به؛ فيكون المقسم قد تضمَّن المناسك والصَّلوات، وهما المختصَّان بعبادة الله تعالى والخضوع له والتَّواضع له. ولهذا قال الخليل (۱): ﴿إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَعَيْكَى وَمَمَاتِ بِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (۲)، وقيل لخاتم الرُّسُل ﷺ: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِكَ وَأَنْحَرُ ﴾ (۳).

وهذا خلاف [حال] (١) المشركين والمتكبِّرين الذين لا يعبدون الله وحده، بل يُشركون به ويستكبرون عن عبادته؛ كحال قوم عادٍ وثمودَ وفرعونَ وغيرِهم. ووسَّط القسمَ بـ «الشَّفع» و «الوتر»؛ إذ هذه الشَّعائرُ المعظَّمة منها شفعٌ ومنها وترٌ؛ في الأمكنة، والأزمنة، والأعمال:

□ فـ«الصَّفا» و «المروة» شفعٌ، و «البيت» وترٌ، و «الجمرات» وِترٌ، و «مِنى» و «مزدلفةً» شفعٌ، و «عرفة» و ترٌ.

و أمَّا الأعمالُ: فـ «الطَّواف» وترٌ، وركعتاه شفعٌ، و «الطَّوافُ» بين «الصَّفا» و «المروة» وترٌ، و «رميُ الجمار» وِترٌ؛ كلُّ ذلك سبعٌ سبعٌ، وهو الأصل؛ فـ «إنَّ اللهَ تَعَالَى وِترٌ يُحِبُّ الوِترَ»(٥).

و «الصَّلوات»: منها شفعٌ، ومنها وِترٌ، والوِتر يُوتِر الشَّفع، فتكون كُلُها وترًا (١٠)؛ كما قال النَّبيُّ عَلَيْ: «المَغرِبُ وِترُ النَّهَارِ، فَأُوتِرُوا صَلاَةَ اللَّيلِ» رواه أحمد (٧)، وقال عَلَيْ: «صَلاَةُ اللَّيلِ مَثنَى مَثنَى؛ فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبح؛ فَأُوتِرُ بُواحِدَةٍ تُوتِرُ لَكَ مَا قَد صَلَّيتَ » (٨).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل و «التبيان»، والخطاب في كلا الآيتين -الأنعام والكوثر- لنبينا محمد ﷺ.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: (١٦٢).(٣) الكوثر: (٢).

<sup>(</sup>٤) من «التبيان».

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٦٤١٠)، ومسلم (٢٦٧٧) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «وتر»، والمثبت من «التبيان». (٧) (٤٨٤٧) من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري (٩٩٠)، مسلم (٧٤٩) من حديث ابن عمر.

□ وأمّا الزّمان: فإنّ «يوم عرفة» وِترٌ، و «يوم النّحر» شفعٌ.
وأقسم بـ «الفجر» فعرَّفها (١٠)؛ إذ كلُّ أحدٍ يعرفه، ﴿ وَلِيَالٍ عَثْرِ ﴾ (٢) نكرةٌ تُعرف بالعلم.

فلمَّا تضمَّن هذا القَسَمُ تعظيمَ ما جاء به إبراهيمُ ومحمَّدٌ صلى الله عليهما وسلم؛ كان في ذلك ما دلَّ على المقسَم عليه؛ ولذلك قيل: ﴿ مَلْ فِي ذَلِكَ مَسَمُ لِنِي حِبْرٍ ﴾ (٣) ، فإنَّ عظمته هذه تُعرف بدلائلِ النُّبُوَّةِ، والأدلَّة السَّمعيَّة تفتقر إلى حِجرٍ يحجر صاحبَه عن الغفلة واتِّباع الهوى، ويحمله على اتِّباع الرُّسل لئلًا يصيبَه ما أصاب مَن كذَّب الرُّسل؛ كعادٍ وثمودَ وفرعونَ.

ولمَّا تضمَّن ذلك مدحَ الخاضعين والمتواضعين لله تعالى وذمَّ المتكبرين؛ قال: ﴿ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴾ (٤)، أي: سوطًا من عذابه؛ وإلا فعذابه أعظمُ.

وذكر التَّوشُع في الدُّنيا والتَّقتير، وأنَّه لا يلزم أن يكون هذا إكرامًا وهذا إهانةً، بل يفعل ذلك ابتلاءً وامتحانًا؛ ليجزي الصَّبور والشَّكور<sup>(٥)</sup>، والمؤمنُ كلُّ ذلك له خيرٌ؛ كما في الحديث الصَّحيح: «لَا يَقضِي اللهُ لِلمُؤمِنِ قَضَاءً إِلَّا كَانَ خَيرًا لَهُ، وَلَيسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلمُؤمِنِينَ؛ إِن أَصَابَتهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيرًا لَهُ، وَإِن أَصَابَتهُ ضَرَّاءُ ضَبَرَ فَكَانَ خَيرًا لَهُ، وَإِن أَصَابَتهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيرًا لَهُ» (١).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، فإن لم تكن محرَّفة عن «فعرَّفه»؛ فلعله من باب الحمل على المعنى، أي: عرَّف الكلمة.

<sup>(</sup>٢) الفجر: (٢).

<sup>(</sup>٣) الفجر: (٥).

<sup>(</sup>٤) الفجر: (١٣).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «الشكور» بلا واو، ولعل الصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٢٩٩٩) من حديث صهيب الرومي.

وفيها ذمُّ من اغترَّ بقُوَّتِه وسلطانِه ومالِه؛ كالذي يقول: ﴿ مَا أَغْنَى / عَنِي مَالِيةٌ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَم اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى المَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ اللهُ اللهُ عَلَى المَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ اللهُ اللهُ عَلَى المَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى المَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى المَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ اللهُ ال

وفيها ذمُّ من لا يرحم الضَّعيف واليتيم والمسكين؛ مثل الذي يجمع المال ويُحبُّه حُبًّا شديدًا.

وختم السُّورة بمدح حالِ «النَّفس المطمئَّنة»؛ وهي الخاشعة المتواضعة لربِّها (٣).

وسورة «لا أقسم» ذكر فيها جوابَ القسم؛ إذ لم يكن في القسم ما يبيِّنُه (١)، وهو قَسَمٌ على حالِ الإنسان.

فأقسم بـ ﴿ اَلْبَلَدِ اَلْأَمِينِ ﴾ (٥) مكَّة؛ فإنَّها أمُّ القرى، ﴿ وَوَالِدِ وَمَاوَلَدَ ﴾ (٢)؛ فإنَّ الوالد كآدم هو أصلُ الذريَّة؛ فأقسم بأصل المكان، وأصل السُّكَّان.

وقولُه: ﴿ وَأَنتَ حِلُّ ﴾ (٧):

المُحرِم الذي يحبُّ ويرجع.

<sup>(</sup>١) الحاقة: (٢٨-٢٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٥٤٧) من حديث كعب بن مالك. وقال: (حسن صحيح).

<sup>(</sup>٣) بعدها في «التبيان» (ص٠٥): (وما تؤول إليه من كرامته ورحمته، كما ذكر قبلها حال «النفس» الأمارة، وما تؤول إليه من شدة عذابه ووثاقه).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «يلننه»، ولعل الصواب ما أثبت، أو: «يعينه».

<sup>(</sup>٥) التين: (٣).

<sup>(</sup>٦) البلد: (٣).

<sup>(</sup>٧) البلد: (٢). وانظر: «النكت والعيون» (٦/ ٢٧٤)، «التفسير البسيط» (٢٤/ ٨-١٠)، «المحرر الوجيز» (٥/ ٤٨٣)، «زاد المسير» (٤/ ٤٤٦)، «البحر المحيط» (١٠/ ٤٧٩).

ولأنَّ أمنه إنَّما تظهر به النِّعمة عند الحِلِّ من الإحرام، وإلا ففي حالِ الإحرام هم في أمانٍ، وكلُّ (١) من أحرم وإن لم يكن ساكنًا بالبلد. فالحُرمة هناك للفعل لا للمكان.

والمقصودُ: ذكرُ حرمة المكان، وهذا يظهر بحال المُحِلِّ الذي ليس بمُحرِم (١٠). وهو أيضًا تنبيهُ؛ فإنَّه إذا أقسم به وفيه الحلالُ، فإذا كان فيه الحرامُ؛ كان أولى بالتَّعظيم.

وكذلك إذا أُريد «الحُلولُ»؛ فإنَّه (٣) هو السكني (١)، فالمعنى واحدٌ. وقد أقسم بـ «التِّين والزيتون» و «الطُّور» (٥) و «البلد الأمين» (٦).

والجواب مذكورٌ في قوله تعالى(٧): ﴿لَقَدْخَلَقْنَاٱلْإِنسَنَ فِكَبَدٍ ﴾(٨)، وهو مكابدةً أَمرِ الدُّنيا والآخرة.

وهذه المكابدةُ (٩) تقتضي قُوَّةَ صاحبها وكثرةَ تصرُّفه واحتيالِه؛ فقال تعالى: ﴿ أَيَغْسَبُ أَن لَمْ يَرَهُۥ اَحَدُ ﴿ (١٠).

(١) في الأصل: «فكل»، ولعل الصواب ما أثبت.

(٣) في الأصل تحتمل: «بانه»، وتحتمل المثبت وهو الموافق لـ(ل).

(٤) في الأصل: «المسكن»، والمثبت من (ل).

(٦) في قوله تعالى: ﴿ وَٱلنِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ١٣ وَمُورِسِينِينَ ١٣ وَهَٰذَا ٱلْبَلَدِٱلْأَمِينِ ﴾ التين: (١-٣).

(٧) قوله: «في قوله تعالى» ليست في الأصل، والمثبت من (ل).

(٨) البلد: (٤).

(٩) قوله: «وهذه المكابدة» في (ل): «وهي المكابدة» ثم أصلحها إلى: «والمكابدة».

(۱۰) البلد: (۵–۷).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: "يقوم به" فإن لم يكن محرَّفًا عن المثبت؛ فلعله قد سقط بعده: "ما يقتضي أمنه"، والمثبت من (ل). والعبارة عند ابن القيم في "التبيان" (ص٥٨): (والمقصود إنما هو ذكر حرمة المكان، وهي إنما تظهر بحال الحلال الذي لم يتلبس بما يقتضى أمنه).

<sup>(</sup>٥) قوله: «بالتين والزيتون والطور» في الأصل: «بالطور والتين»، وفي (ل): «بالتين والزيتون»، ولعل الصواب ما أثبت.

فهذا الإنسان من جنس أولئك الأمم، ومن جنس الذي قال: ﴿مَا أَغْنَى عَنِي مَالِكُ ﴿مَا أَغْنَى عَنِي مَالِكُ ﴿ مَا أَغْنَى عَنِي مُلْكَ عَنِي سُلُطَنِيَهُ ﴾ (١)؛ له قوَّةٌ يكابد بها الأمور، ومالٌ أهلكه = أفيظُّنُ مع هذا أنَّه لن (٢) يقدر عليه أحدٌ فيجازيه بأعماله ؟! ويحسب أنَّ ما أهلكه من المال لم يره أحدٌ فيعلم ما فعل؟!

و «القُدرة» و «العلم»؛ بهما يحصل الجزاء، بل بهما يحصل كلُّ شيءٍ.

وإخبارُه تعالى بأنَّه قادرٌ وأنَّه عالمٌ يتضمَّن الوعيد والتَّهديد؛ فإنَّه إذا كان قادرًا أمكن الجزاءُ، وإذا كان عالمًا أمكن الجزاءُ بالعدل بقدر (٣) ما عمل.

ومن لم يكن قادرًا عالمًا لم يمكنه الجزاءُ؛ فإنَّ العاجز عن الشَّخص لا يمكنه جزاؤه.

والذي له قدرةٌ لكن لا يدري<sup>(1)</sup> ما فعل؛ إن جازاه بلا علم كان ظالمًا معتديًا، فلا بُدَّ له من العلم بما فعل. ولهذا كان الحاكمُ يحتاج إلى الشُّهود، والملوك يحتاجون إلى أهل الدِّيوان يخبرونهم بمقادير الأموال وغيرِها؛ ليكون عملهم (٥) بعلم.

فقال تعالى لما ذكر أنَّه خلق الإنسان في كبدٍ: ﴿ أَيَغْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُّ ﴾ (١)، و «لن » (٧) لنفي المستقبل، يقول: أيحسب أن لن يقدر عليه في المستقبل أحدُّ؟!

<sup>(</sup>١) الحاقة: (٢٨-٢٩).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «لم»، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٣) قوله: «بالعدل بقدر» في (ل): «فالعدل يقدر».

<sup>(</sup>٤) في (ل): «يرى».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «علمهم»، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٦) البلد: (٥).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «وأن لن»، والمثبت من (ل).

ولهذا كان ذاك<sup>(۱)</sup> الخائف من ربِّه، الذي أمر أهلَه<sup>(۱)</sup> بإحراقه وإذرائه؛ يعلم أنَّ الجزاء متعلِّقُ بالقُدرة؛ فقال: «لَئِن قَدَرَ اللهُ عَلَيَّ لَيُعَذِّبَنِّي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ أَحَدًا مِنَ العَالَمِينَ»<sup>(۳)</sup>.

وهو سبحانه يهدِّد بـ «القدرة» لكون المقدور يقترن بها، كما يهدِّد بـ «العلم» لكون الجزاءِ يقع معه؛ كما في قوله: ﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابُامِن فَوْقِكُمْ الكون الجزاءِ يقع معه؛ كما في قوله: ﴿ قُلْ هُو الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابُامِن فَوْقِكُمْ اللَّهِ عَلَيْ لَمَّا نزلت: «أَعُوذُ بِوَجِهِكَ» أَعُوذُ بِوَجِهِكَ، أَعُوذُ بِوَجِهِكَ» وَلَا النَّبِيُّ عَلَيْ لَمَّا نزلت: «أَعُوذُ بِوَجِهِكَ، أَعُوذُ بِوَجِهِكَ» ﴿ وَذَلكَ لأَنّه ﴿ وَلَا لَهُ اللَّهُ مَا يَعْفِلُ القَائلِ : «هَاتَانِ أَهُونُ » (٥٠). وذلك لأنّه تكلّم في ذكر القُدرة ونوع المقدور؛ كما يقول القائل: «أين تهرب مني؛ أنا أقدر أن أمسكك».

وكذلك في العلم بالرُّؤية (٢)؛ كقوله هنا: ﴿ أَيَحْسَبُ أَن لَمْ يَرَهُۥ أَحَدُ ﴾ (٧)، وقوله تعالى - في الذي ينهى (٨) عبدًا إذا صلَّى -: ﴿ أَلَرَيْعَمَ بِأَنَّ اللهَ يَرَىٰ ﴾ (٩)، وقوله: ﴿ وَقُلِ اللهُ عَمَلَكُو وَرَسُولُهُۥ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ (١١)، وقوله: ﴿ أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَيَخُونُهُمْ بَلِي وَرُسُلُنَا لَدَيْمِ مَ يَكُنُبُونَ ﴾ (١١)، وقوله: ﴿ وَكُلُّ ثَنَىءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ آلَ وَكُلُّ مَنَىءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ آلَ وَكُلُلُ مَنَىءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ آلَ وَكُلُّ مَنَاءٍ وَكُلُّ مَنَاءً فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ آلَ وَكُلُّ مَنَاءً وَكُلُوهُ وَاللهُ وَلَاكَ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ذلك»، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٢) ليست في الأصل، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٤٨١)، ومسلم (٢٧٥٦) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) الأنعام: ٦٥.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٤٦٢٨) من حديث جابر بن عبد الله.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «والرؤية»، والمثبت من (ل). (٧) البلد: (٧).

<sup>(</sup>٨) في الأصل تحتمل: «نهي»، وتحتمل المثبت وهو الموافق لـ(ل).

<sup>(</sup>٩) العلق: (١٤).

<sup>(</sup>۱۱) الزخرف: (۸۰). (۱۲) القمر: (۵۳–۵۳).

فذِكرُه (١) لرؤيته الأعمالَ وعلمه بها وإحصائه لها يتضمَّنُ الوعيدَ بالجزاء عليها، كما يقول القائل: «قد علمتُ ما فعلتَ، وقد جاءتني أخبارُك كلُّها»، وأمثال ذلك.

فليس المرادُ<sup>(۲)</sup> الإخبارَ بقدرةٍ مجرَّدةٍ وعلمٍ مجرَّدٍ، لكن بقدرةٍ وعلمٍ يقترن بهما الجزاءُ؛ إذ<sup>(۲)</sup> كان مع حصول العلم والقدرة يمكن الجزاءُ ويبقى موقوفًا على مشيئة المجازي، لا يحتاج معه<sup>(٤)</sup> إلى شيءٍ حينئذ؛ فيجب طلبُ النَّجاة بالاستغفار والتَّوبة إليه<sup>(٥)</sup>، وعملِ الحسنات التي تمحو السَّيِّئاتِ.



<sup>(</sup>١) في الأصلين: «مذكور»، ولعلها محرَّفة عن المثبت.

<sup>(</sup>٢) ليست في الأصل، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «إذا»، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٤) قوله: «لا يحتاج معه» في الأصل: «لا تحتاج منه»، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٥) ليست في الأصل، والمثبت من (ل).

# مر را المحال الم

[0/1/0]

وهو المرسلات»؛ ذكر المقسم عليه فقال: ﴿إِنَّا إِلَهَكُمْ لَوَنِحِدُ (۱) ﴾ (۲) وقال تعالى: ﴿إِنَّا تُوعَدُونَ لَمَادِقُ ۞ وَإِنَّا اللَّهِ وَقَالَ: ﴿إِنَّا الْمَانُوعِ وَالْهِ وَقَالَ تعالى: ﴿إِنَّا الْمَانُوعِ وَالْهِ وَقَالَ: ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَقِعٌ ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَقِعٌ ﴾ (١) ولم يذكره في «النَّازعات»؛ فإنَّ «الصَّاقَات» هي الملائكة، وهو لم يُقسِم على وجودِها والمن كما لم يقسم على وجود نفسِه؛ إذ كانت الأمم معترفة بـ «الصَّانع»، وكانت معرفته ظاهرة عندهم لا تحتاج إلى إقسام؛ بخلاف «التَّوحيد»، فإنَّه كما قال تعالى: ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَنَى اللَّهُ اللَّهُ وَمُا يُؤْمِنُ أَنَّ اللَّهُ وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴾ (١٠).

### وكذلك الملائكة يُقرُّ بها(٧) عامَّةُ الأمم:

- كما ذكر الله تعالى عن قوم نوحٍ وعادٍ (^) وثمودَ وفرعونَ، مع شركهم وتكذيبهم بالرُّسل؛ أنَّهم كانوا يعرفون الملائكة، قال (٩) قومُ نوحٍ: ﴿مَاهَلْنَاۤ إِلَّابَشَرُّ

<sup>(</sup>٢) الصافات: (٤).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «إله واحد».

<sup>(</sup>٤) المرسلات: (٧).

<sup>(</sup>٣) الذاريات: (٥-٦).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «وجود الملائكة»، والمثبت من (ل). (٦) يوسف: (١٠٦).

<sup>(</sup>٧) قوله: «يقر بها» في الأصل يحتمل أن يقرأ: «تعرفها»، ويحتمل المثبت وهو الموافق لـ(ل). وسيأتي قوله: «كانوا يعرفون الملائكة»، وقوله: «فكانت هذه الأمم المكذّبةُ للرُّسل المشركة بالرَّبِّ مُقِرَّةً بالله وبملائكته. فكيف بمن سواهم؟! فعُلم أنَّ الإقرار بالرَّبِّ وملائكته معروفٌ عند عامَّة الأمم».

<sup>(</sup>A) قوله: «نوح وعاد» في الأصل: «عاد»، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «وقال»، والمثبت من (ل).

مِنْلُكُونُ الْمُرِيدُ أَن يَنَفَضَّلَ عَلَيْكُمُ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزُلَ مَلَتَهِكَةً ﴿ (') ، وقال تعالى: ﴿ أَنذَرْتُكُو صَعِقَةً مِنْلُ صَعِفَةً مِنْلُ صَعِفَةً مَا وَوَثَمُودَ ﴿ إِذْ جَآءَ تُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَا تَعْبُدُواْ إِلَّا صَعِفَةً مَا لَا تَعْبُدُواْ إِلَّا اللَّهِ مَا أَوْ اللَّهِ مَا لَا يَعْبُدُواْ إِلَّا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّلُولُ اللللللِّلُولُ الللللِّلْمُ الل

- وكذلك مشركو العرب، قال تعالى (١): ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَاۤ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ۗ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكُا لَقُضِىَ الْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ﴾ (٧)، وقال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَـٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُ ٱلطَّعَـارَ وَيَمْشِى فِ ٱلْأَشَوَاقِ لَوْلَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُونِ مَعَهُ, نَـٰذِيرًا ﴾ (٨).

وقال تعالى<sup>(٩)</sup> عن الأمم مطلقًا: ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓا إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰٓ إِلَا أَن قَالُوٓا أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴿ قُل لَوْ كَانَ فِى ٱلْأَرْضِ مَلَيْهِكَ أَن يَمْشُونَ مُظْمَهِنِينَ لَنَا فَالُوۡا أَبِعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴿ قُل لَوْ كَانَ فِى ٱلْأَرْضِ مَلَيْهِكَ أَن يَمْشُونَ مُظْمَهِنِينَ لَنَا فَا لَوْ كَانَ فِى الْأَرْضِ مَلَيْهِم قِنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴾ (١٠).

فكانت هذه الأمم المكذِّبةُ للرُّسل المشركة بالرَّبِّ (١١) مُقِرَّةً بالله وبملائكته؛ فكيف بمن سواهم؟!

فعُلم أنَّ الإقرار بالرَّبِّ وملائكته معروفٌ عند عامَّة الأمم؛ فلهذا لم يقسم على «التَّوحيدُ»؛ لأنَّ أكثرهم مشركون.

وكذلك «الذَّاريات» و «الحاملات» و «الجاريات»؛ هي أمورٌ مشهودةٌ للنَّاس.

<sup>(</sup>١) قوله: «بشر مثلكم» في الأصلين: «رجل». (٢) المؤمنون: (٢٤).

<sup>(</sup>۳) فصلت: (۱۳–۱۶).

<sup>(</sup>٤) قرأ يعقوب وحفص: ﴿أَسْوِرَةُ ﴾ بغير ألف، وقرأ الباقون بألف. انظر: «النشر» (٢/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٥) الزخرف: (٥٣-٥٣). (٦) ليست في الأصل، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٧) الأنعام: (٨).(٨) الفرقان: (٧).

<sup>(</sup>٩) ليست في الأصل، والمثبت من (ل). (١٠) الإسراء: (٩٤-٩٥).

<sup>(</sup>١١) قوله: «المشركة بالرب» ليس في الأصل، والمثبت من (ل).

و ﴿ ٱلْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا ﴾ (١): هم الملائكةُ، فلم يكن فيما أقسم به ما أقسم عليه؛ فذكر (٢) المقسَم عليه فقال: ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقُ ۞ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَقِعٌ ﴾ (٣).

و ﴿ ٱلْمُرْسِلَتِ ﴾: سواءٌ كانت هي الملائكة النَّازلة بالوحي، والمقسَم عليه: الجزاءُ في الآخرة، أو الرياح، أو هذا وهذا= فهي معلومةٌ أيضًا.

وأمَّا ﴿ ٱلنَّزَعَاتِ غَرْقًا ﴾: فهي الملائكةُ القابضةُ للأرواح، وهذا يتضمَّن الجزاءَ، وهو من (١٠) أعظم المقسَم عليه؛ قال تعالى: ﴿ قُلْ يَنُوفَنَكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ (٥)، وقال تعالى: ﴿ قُوفَتَهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ آَنُ مُرَّدُوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَئُهُمُ ٱلْحَقِّ ﴾ (٦).

وقد يُقال أيضًا (٧): حُذف الجوابُ هنا لكونه مذكورًا (٨) - وهي «المرسلات»-؛ فأغنى ذكره في هذه عن ذكره في الأخرى.

وكذلك يقال في أمثال ذلك؛ ﴿ وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾ ، ﴿ وَٱلشَّمْسِ وَضُعَنَهَا ﴾ ، وغيرهما.

ومن ذلك: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ۚ وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ ۚ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴾ (١)، حُذف فيها الجوابُ؛ فإنَّ ذِكره لليوم الموعود والشَّاهد والمشهود؛ هو في تلك السُّورة أيضًا.

<sup>(</sup>١) الذاريات: (٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل يشبه أن تكون: «يكرر»، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٣) الذاريات: (٥-٦).

<sup>(</sup>٤) ليست في الأصل، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٥) السجدة: (١١).

<sup>(</sup>٢) الأنعام: (١١-٢٢).

 <sup>(</sup>٧) أي في قوله: ﴿وَٱلْمُرْسَلَنتِ﴾، فالمعنى الأول بتقدير ذكر الجواب، وهذا بتقدير حذفه.

<sup>(</sup>A) في الأصل: «مذكور»، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٩) البروج: (١-٣).

وأمّا قوله تعالى: ﴿وَالسَّمْ وَالطَّارِقِ ﴾ (١)؛ فإنّ الطُّروق هو القدوم ليلاً. ومنه نهي النّبيّ عَلَيْ الرّجلَ أن يطرق أهله (٢)، أي: لا يأتيهم باللّيل حتّى يطلع النّهار، ومنه: ﴿وَأَعُوذُ بِكَ مِن كُلِّ طَارِقٍ إِلّا طَارِقًا يَطرُقُ بِخَيرٍ يَا رَحمَانُ ﴾ (٣)؛ فإنّ القدوم ليلاً يكون معه [من] (١) المخاوف ما لا يكون في قدوم النّهار، تارةً يُؤتى فيه بالخبر المرجف الذي لا يمكن تأخيرُه، وتارةً يأتي فيه من يريد الخديعة (٥) والمكر، وغير ذلك.

و «النُّجوم» لما كانت تظهر باللَّيل دون النَّهار كانت طارقة؛ فقال تعالى: ﴿ وَالنَّهَ وَالطَّارِةِ اللَّهِ وَمَا آذَرَاكَ مَا الطَّارِةُ اللَّهِ النَّجَمُ النَّاقِبُ ﴾ (١)، الذي يَثقُبُ ضوؤه. وكُلُّ كوكبٍ يُرى فهو نجمٌ ثاقِبٌ (١)؛ بخلاف النُّجوم التي لا تُرى؛ فإنّها ليست ثاقبة. فإن كان الجوابُ قولُه: ﴿ [إن] (٨) كُلُ تَقْسِ لَا عَلَيْهَا حَافِظُ (٩) ﴾ (١٠)؛ فهي من الجواب المذكور (١١)، وهو من القسم على حال الإنسان.

(١) الطارق: (١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٨٠١)، ومسلم (٧١٥) من حديث جابر بن عبد الله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٥٣٦٠) من حديث عبد الرحمن بن خنبش.

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «المري» وضبَّب عليها، ولعلها محرَّفة عن المثبت.

<sup>(</sup>٦) الطارق: (١-٣).

<sup>(</sup>٧) قوله: «يثقب... ثاقب» في الأصل: «يثبت... ثابت»، ولعل الصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>A) سقطت من الأصل: «لحافظ».

<sup>(</sup>١٠) الطارق: (٤).

<sup>(</sup>۱۱) انظر: تفسير مقاتل (٤/ ٢٥٩)، «معاني القرآن» للزجاج (٥/ ٣١١)، «إعراب القرآن» للنحاس (٥/ ١٢٣)، «الكشف والبيان» (٢٩/ ٢٠٦)، «التفسير البسيط» (٢٣/ ٢٠٥)، «إعراب القرآن» لقوام السنة (ص١٦٥)، «المحرر الوجيز» (٥/ ٤٦٥)، «زاد المسير» (٤/ ٤٢٨)، «الكتاب الفريد» (٦/ ٣٧٦)، «البحر المحيط» (١٠/ ٤٥٠).

وإقسامُه أنَّ عليها حافظًا(١) يحفظ أعمالَها بيانٌ لكون الأعمال تُحفظ وتُعلم فيقع عليها الجزاء، قال: ﴿كَلَا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنفِظِينَ ۞ كِرَامًا كَنبِينَ ۞ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ (١).

وأقسم بـ «النُّجوم»؛ فإنَّ في الحديث الصَّحيح: «النُّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ؛ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ» (٣).

و «الكواكب» يُهتدى بها وتُعلم بها الطُّرقات.

والعلماءُ يُشبَّهون بـ «النُّجوم»؛ ففي «المسند» (٤) مرفوعًا إلى النَّبِيِّ عَلِيْهِ: «مَثُلُ العُلَمَاءِ فِي الأَرْضِ مَثُلُ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ، [يُهْتَدَى بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ] (٥)؛ فَإِذَا انطَمَسَتِ النُّجُومُ، أُوشَكَ أَن تَضِلَّ (٦) الهُدَاةُ».

فناسب الإقسام بما يَهدي على ما يُهدى، وأنَّ حافظ الأعمال يَعرف مقدارها؛ فهذا دليلٌ مرشدٌ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «حافظ»، ولعل الصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) الانفطار: (٩-١٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٥٣١) من حديث أبي موسى الأشعري.

<sup>(</sup>٤) (١٢٦٠٠) من حديث أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٥) من المصدر.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «تصيل»، والتصويب من المصدر.

# مر المجادي المحادث الم

[٥٠١/ظ]

#### قد أقسم الله تعالى على أحوال الإنسان، وأقسم بها في مواضع :

فأمًّا قولُه: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْلَىٰ وَآتَقَىٰ ﴾ (٧)؛ ففيها تقسيم النَّاس وبيانُ أنَّ التيسير لليسرى هو جزاءٌ على ما تقدَّم. فهي تتضمَّن خلق الفعل الجزائيِّ لا الابتدائيِّ. ومثل هذا في القرآن كثيرٌ.

وهذا ينقض حُجج القدريَّة من المعتزلة وغيرهم، الذين يقولون: «يمتنع أن يكون خالقًا لفعل العبد؛ لامتناغ مقدورٍ بين قادرَين»؛ فإنَّ هذا لا فرق فيه بين الابتداء والجزاء.

<sup>(</sup>١) الليل: (٤).

<sup>(</sup>٣) التين: (٤-٦).

<sup>(</sup>٥) العصر: (٢-٣).

<sup>(</sup>٧) الليل: (٥).

<sup>(</sup>٢) الشمس: (٧-٨).

<sup>(</sup>٤) العاديات: (٦-٨).

<sup>(</sup>٦) الطارق: (٤).

وقد ثبت في «الصَّحيحينِ»(١) حديثُ عليِّ بن أبي طالبِ ﴿ عن النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيُ عَلَيْ النَّبِيُ عَلَيْ النَّبِيُ عَلَيْ النَّبِيُ عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي عَلَيْ النَّالِ »، قيل: يا رسول الله! أفلا ندع العمل ونتَكل على الكتاب؟ قال: «إعمَلُوا؛ فَكُلُّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ»، ثُمَّ قرأ هذه الآية.

### وهذا الحديث:

فيه إثباتُ الكتاب المتقدِّم، وهذا قولُ عامَّة المعتزلة والقدريَّة؛ وإنَّما خالف فيه غُلاتهم.

- وفيه استدلالُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ بالآية على أنَّ كُلَّا ميسَّرٌ لمَا خُلق له. وهي تدلُّ من جهةٍ أنَّ فيها خلق الفعل الجزائيِّ؛ ولكن الحديث يدلُّ على التيسير لما خُلق له مطلقًا(٢).

وقوله: ﴿أَعْطَىٰ وَٱنَّقَىٰ ﴾ يتضمَّن البِرَّ والتَّقوى؛ تقوى الله وحُسنَ الخلق، فِعلَ الحسنات وتركَ السَّيِّئات.

وقولُه: ﴿ بَخِلَ ﴾ ضدُّ أعطى، و ﴿ أَسْتَغَنَى ﴾ ضدُّ اتَّقى؛ لأنَّ المتَّقي خائفٌ، وكلُّ خائفٍ راجٍ؛ فهو محتاجٌ إلى حصول مطلوبِه ودفع مهروبه. والذي استغنى يرى نفسه غنيًّا، لم يَسْعَ في حصولِ مطلوبٍ ولا دفع مهروبٍ؛ نظيره قوله تعالى: ﴿ أَمَا مَنِ اَسْتَغَنَى ۚ أَنَ لَهُ تَصَدَّى ﴾ (٣)، فقال: ﴿ وَأَمَا مَن جَآءَكَ يَسْعَى ﴿ وَهُو يَغْنَى ﴿ وَأَمَا مَن جَآءَكَ يَسْعَى ﴿ وَهُ وَعُو يَغْنَى ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَهُو يَغْنَى ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَهُ وَاللَّهُ وَلَا لَكُونُ اللَّهُ وَلَا الخاشي هو المتّقي، وهو ضدُّ لمن استغنى.

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٩٤٩)، ومسلم (٢٦٤٧).

<sup>(</sup>٢) كذا قرأته في الأصل.

<sup>(</sup>٣) عبس: (٥-٦).

<sup>(</sup>٤) عبس: (٨-١٠).

ونظيرُ هذا: قوله في «الحديد»: ﴿وَاللّهُ (٣) لَا يُحِبُكُلُ مُخْتَالِ فَخُورٍ (٣) الّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُ وَنَ النّاسَ بِالْبُخُلِّ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللّهَ هُو الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ (١٠)، وقد ذكر في السُّورة من فضل الصَّدقة والتَّرغيب فيها ما تقدَّم؛ فإنَّ «المختال الفخور» نظيرُ «المستغني البخيل»؛ فإنَّ «المختال» هو من «الخيلاء»، وهو الذي يتخيَّل في نفسه أنَّه عظيمٌ، و «الفخور» الذي يفخر على النَّاس. وفي «صحيح مسلم» (٥) عن النبي عَلَيْ أنَّه قال: «إنَّهُ أُوحِي إلَيَّ أن تَوَاضَعُوا، حتَّى لا يَبغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ».

فـ«المختال الفخور» يرى نفسه عظيمًا، فيستغني عن العلم النَّافع والعمل الصَّالح، وفخره على النَّاس ضدُّ إحسانه إليهم؛ فقد ﴿يَخِلَ وَٱسْتَغْنَى ﴾.

وهو نظيرُ «الهُمَزَةِ اللُّمَزَةِ»، الذي جمع مالًا وعدَّده؛ فإنَّ الهَمزَ (١) واللَّمزَ: عيبُ النَّاس (٧) واحتقارُهم بقوَّةٍ وغيرِ قوَّةٍ؛ وهذا من الخيلاء. والكبرُ وجمعُ المال وتعديدُه يتضمَّن البُخل.

(١) في الأصل: «به».

<sup>(</sup>۲) النساء: (۳۱–۳۹).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «إن الله». (٤) الحديد: (٢٣-٢٤).

<sup>(</sup>٥) (٢٨٦٥) من حديث عياض بن حمار. (٦) في الأصل: «الهمزة»، ولعل الصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «للناس».

وهذا ضدُّ المقيم للصَّلاة، المؤتي للزَّكاة؛ فإنَّ المقيم للصَّلاة قد اتَّقى، والمؤتي للزَّكاة قد أعطى.

وقوله: ﴿ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْ لِ وَيَكَنَّمُونَ مَا آءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّ لِهِ ۗ ﴾ (١) ، كقوله: ﴿ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴾ (٢) على هذا السواء (٣) ، وهذا أبلغُ في عدم الإحسان إلى الخلق.

ويناسب هذا: الحديثُ الذي في «الصَّحيحينِ» (١٠): «مَثَلُ البَخِيلِ وَالمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَينِ عَلَيهِمَا جُنَّتَانِ (٥) مِن حَدِيدٍ، قَد اضطرَّبت أيدِيهِمَا إِلَى ثَديهِمَا وَتَرَاقِيهِمَا فَجَعَلَ المُتَصَدِّقُ كُلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ انبَسَطَت حَتَّى تُغَشِّي أَنَامِلَهُ وَتَعَفُو أَثَرَهُ، وَجَعَلَ المُتَصَدِّقُ كُلَّمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ (١٠ تَعَلَّقَت وَأَخَذَت كُلَّ حَلقَةٍ [١٠١٠] وَتَعَفُو أَثَرَهُ، وَجَعَلَ / البَخِيلُ كُلَّمَا هَمَّ بِصَدَقَةٍ (١٠ تَعَلَّقَت وَأَخَذَت كُلَّ حَلقَةٍ [١٠١٠]

وهذا الموافق لقوله تعالى: ﴿ قَدْ أَقْلُحَ مَن زَكَّنَهَا اللهِ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنَهَا ﴾ (^)؛ فإنَّه إذا زكَّاها بالبِرِّ والتَّقوى زَكَت النَّفس ونمت وطَهُرَت، وإذا لم يزكِّها يُدفن، فقد دسَّها في البدن فاندسَّت؛ كالذي يُدفن في التُّراب.

وقوله: ﴿خَابَ﴾؛ فيه ذكرُ الخيبة. و «الخائبُ»: ضِدُّ «المفلح»؛ فإنَّ «المفلح»: الفائزُ الذي نال ما طلب، وخلص ممَّا هرب؛ و «الخائب» الذي لم يحصل له ذلك. وهذا فيه عدمُ الخير له، ليس فيه وجودُ الشَّرِّ.

<sup>(</sup>١) النساء: (٣٧). (٢) الحاقة: (٣٤)، الماعون: (٣). (٣) كذا قرأتها: [

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٤٤٣)، ومسلم (١٠٢١) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) الحرفان الأوَّلان مهملان في الأصل، وقد اختلفت الرواية فيها، فرويت بالنون -كالمثبت- ورويت بالباء: «جُبَّتان».

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «صدقة»، والمثبت من المصدر.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «فيوسعوها»، والمثبت من المصدر.

<sup>(</sup>٨) الشمس: (٩-١٠).

ونظيرُه: قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْإِنكَ لَنِي خُتْرِ أَنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ﴾(١)، فهذا وصف بالخسارة، و «الخاسرُ»: هو الذي ذهب مالُه بلا نفع، لكن وجود الضَّرر قدرٌ زائدٌ على هذا. لكن يبينه (٢) ﴿إِنَّ ٱلْخَيْرِينَ ٱلَّذِينَ خَيرُوَا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيمٍ يَوْمَ الْفَيكَةُ أَلَا ذَلِكَ هُو ٱلْخُدُرانُ ٱلمُبِينُ ... ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿يُخَوِفُ [اللهُ ] بِهِ عِبَادَهُ ﴾ (١)، الفيكمةُ ألا ذَلِكَ هُو ٱلخُدُرانُ ٱلدِينَ ءَامَنُوا إِنَّ ٱلْخَيْرِينَ ٱلَّذِينَ خَيرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ وقال أيضًا: ﴿وَقَالَ ٱلّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ ٱلْخَيْرِينَ الَّذِينَ خَيرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ اللّهُ فَاللّهُ مِن دُونِ ٱللّهِ وَمَن يُضَلّل وقال أين الظّليلِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ ﴿ وَمَاكَاكَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِياءَ يَنصُرُونَهُمْ مِن دُونِ ٱللّهِ وَمَن يُضَلّلِ اللّهُ فَاللّهُ مِن سُبِيلٍ ﴾ (٤).

ومن كان محتاجًا إلى شيءٍ فإذا خسره حصل له العذاب.

و «الخائب» هو الذي لم يربح؛ قال تعالى: ﴿ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّلَالَةَ إِلَّهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت بِجَنَرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ (٥).



(١) العصر: (٢-٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «سين»، ولعل الصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) الزمر: (١٥-١٦).

<sup>(</sup>٤) الشورى: (٥٥-٤٦).

<sup>(</sup>٥) البقرة: (١٦).

# مر المرابع الم

وهو في «التِّين والزَّيتون» استثنى من الأسفلينَ: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الضَّلِحَاتِ ﴾(١).

وفي «العصر» استثنى (٢): ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا

وهناك (٤) جعل الإنسان مردودًا بعد أحسن تقويم (٥)، وهذا أعظم من الخسارة، فلا (١) يلزم من كونه خاسرًا أن يكون كذلك.

و[من] (٧) لم يدخل الجنة فهو في أسفل سافلينَ؛ فإن مكانه في سجِّينٍ، وهو أسفل سافلينَ؛ فإن مكانه في سجِّينٍ، وهو أسفل سافلين... (^) وبدنه في التراب ثُمَّ النَّار، وروحه لا تفتح لها أبواب السماء (٩).

<sup>(</sup>١) التين: (٦).

<sup>(</sup>٢) أي: استثنى من الخاسرين.

<sup>(</sup>٣) العصر: (٣).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ودل على أنه هناك»، وضرب على ما تحته خطٌّ.

<sup>(</sup>٥) ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي ٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ۚ ۖ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴾ [التين: ٤-٥].

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل، وكأنها بالواو أشبه: «ولا»، والله أعلم.

<sup>(</sup>٧) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٨) خرمٌ بالأصل بمقدار خمس كلمات؛ حيث وافق الكلام أطراف الورق فذهب موضعه.

<sup>(</sup>٩) بعده بياضٌ بمقدار كلمة، ولعله غير مراد، والكلام متَّصل بما بعده، والظاهر أنه موضع كلمة مكشوطة.

ونفس موت الإنسان إذا لم يكن بعد الموت سعادةٌ؛ هو يصير إلى أسفل [سافلين](١). وكذلك هرمه؛ فهو بعد حُسن تقويمه وتنعُّمه في الدُّنيا يصير إلى الهلاك.

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ فَلَهُمْ (١) أَجْرُ عَيْرُ مَنُونِ ﴾، بل هو متَّصلٌ دائمٌ.

﴿ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعَدُ بِالدِّينِ ﴾ (٣) -يقال: «كذَّب بكذا»، يُستعمل لازمًا ومتعدِّيًا، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَقَدْكَ ذَبُوكُم بِمَا نَقُولُوكِ ﴾ (٤) - أي: فأيُّ مُكذِّبِ يُكذِّبك بعد هذا بالدِّين؛ إنَّما يكون من جهله وظلمه (٥)، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا يَنَّيِهُ النَّيْنَ يَدُعُونَ مِن دُوبِ اللّهِ شُرَكَاءً إن يَنَّبِعُونَ إلّا الظّنَ ﴾ (٢)، أي: وأيَّ شيءٍ يتَّبعون؟!

﴿ أَلَيْسَ اللهُ بِأَخَكِمِ النَّكِمِينَ ﴾ (٧)؛ فهو يحكم بينك وبينه؛ فإنَّه إذا كان النَّاس رُدُّوا إلى أسفلِ سافلينَ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات= كان المكذِّب بعد هذا بالدِّين من أعظم النَّاس ضلالًا وعذابًا.

وأمًّا «العصر»؛ ففيها هذا، وفيها التَّواصي بالحقِّ والصَّبر.

و «التّواصي»: أن يوصي هذا ذاك؛ يأمره بالحقّ والصّبر.

والأمرُ للغير بذلك قدرٌ زائدٌ على عمله في نفسه. فمن لم يكن كذلك؛ كان قد خسر هذا الرِّبح، لكن قد لا يكون في أسفل سافلينَ. إلا أن نقول: «التَّواصِي يدخل في الإيمان والعمل الصَّالح»؛ فهو داخلٌ في تلك الآية، لكنَّه مفصَّلٌ بعد جملة (٨).

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق. (٢) في الأصل: «لهم».

<sup>(</sup>٣) التين: (٧).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «وعطمه»، ولعلها محرَّفة عن المثبت.

<sup>(</sup>٦) يونس: (٦٦). (٧) التين: (٨).

<sup>(</sup>٨) أي: مفصَّلِ بعد مجملٍ.

والإنسانُ قد يقوم بما يجبُ عليه ولا يأمر غيرَه؛ فإنَّ الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر مرتبةٌ زائدةٌ؛ والتَّحقيق: أنَّ هذا قد يكون فرضًا على الأعيان، وقد يكون فرضًا على الكفاية، وقد يكون مستحبًّا.

ففرضُه(١) داخلٌ في تلك الآية.

وأمَّا [إذا](٢) كان واجبًا على الكفاية أو مستحبًّا؛ فقد يختصُّ به هؤلاء (٣)؛ كالجهاد، وتعليم العلم، والأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر.

وذلك أنَّ التَّواصِي بالحقِّ يدخل فيه الحقُّ الذي يجب والذي يُستحبُّ، والصَّبر على ما يجب وعلى ما يُستحبُّ، قال تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِى الْقَامِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الطَّرِ وَاللَّبُ عِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمٍمْ فَضَّلَ اللَّهُ المُنجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ عَلَى اللَّهُ المُنجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ المُنجَهِدِينَ اللَّهُ المُناتِقِينَ اللَّهِ وَالْمَوْمِ اللَّهِ وَالمَّوْمِ اللَّهِ وَالمَا يَعالى اللَّهِ لَا يَسْتَوُهُنَ عِندَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالمَّوْمِ اللَّهِ وَالمَا وَعَدَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

فهؤلاء إذا تواصوا بهذا الحقِّ وبالصَّبر عليه؛ فقد حصَّلوا ما فات أولئك، وأولئك خسروا هذه الزِّيادة وإن كانوا ليسوا ممَّن خسِرَ نفسَه ومالَه، لكنَّهم في خُسرِ هنا.

وهو لم يقل: "إنَّ كُلَّ أحدٍ قد خسر نفسه ومالَه إلا هذا"، بل قال: "إنَّه في خُسرٍ"، ومَن رَبِحَ في سلعةٍ وخَسِرَ في بعضِها فهو في خُسرٍ؛ كما يقال: "محرومٌ"، قال ابنُ عمر: "لقد فرَّطنا في قراريطَ كثيرةٍ"، سمَّى ذلك تفريطًا.

<sup>(</sup>١) أي على الأعيان. (٢) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) أي الذين قاموا بهذا الواجب الكفائيِّ أو المستحبِّ.

<sup>(</sup>٤) النساء: (٩٥). (٥) التوبة: (١٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (١٣٢٤)، ومسلم (٩٤٥).

وقولُه تعالى: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ (١)؛ كقوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ (٢) أَبِمَّةُ يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۗ وَكَانُوا بِنَايُوقِنُونَ ﴾ (٣)؛ فوصفهم بالصَّبر واليقين.

### والصَّبر نوعان:

- نوعٌ بالمقدور؛ كالمصائب.
- ونوعٌ بالمشروع؛ كالأمر والنَّهي، والوعد والوعيد.

أمَّا الأوَّلُ (٤): فأكثرُ الخلق يقرُّون به؛ وهو أنَّ الله قدَّر هذه المصائب، ولهذا يوجد الصَّبر فيها كثيرًا، وفي الدُّعاء المأثور: «اللَّهُمَّ اقسِم لنا مِن خَشيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيننَا وَبَينَ مَعصِيتِكَ وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنْتَكَ، وَمِنَ اليَقِينِ مَا تُحُولُ بِهِ بَيننَا مَصَائِبَ الدُّنيَا» (٥)، وفي حديث أبي بكر الصِّدِيقِ المرفوعِ: «سَلُوا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَينَا مَصَائِبَ الدُّنيَا» (٥)، وفي حديث أبي بكر الصِّدِيقِ المرفوعِ: «سَلُوا اللهَ السِّترَ (٢) وَالعَافِيَةَ ؛ فَمَا أُعطِيَ أَحَدٌ بَعدَ اليَقِينِ شَيئًا أَفضَلَ مِنَ العَافِيَةِ» (٧).

وقال ابنُ مسعودٍ في قوله تعالى: ﴿ مَاۤ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّابِإِذِنِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۚ ﴾ (^): «هو المؤمنُ: تصيبه المصيبةُ، فيَعلم أنَّها من عند الله، فيرضى ويسلِّم » (٩).

<sup>(</sup>١) العصر: (٣).

<sup>(</sup>٢) قوله: «وجعلنا منهم» في الأصل: «وجعلناهم».

<sup>(</sup>٣) السجدة: (٢٤). (٤) سيأتي ذكر النَّوع الثَّاني (ص٨٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي (٣٨٢٩) من حديث ابن عمر. وقال: (حديث حسن).

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل، ولم أقف عليها في المصادر، ولعلها محرَّ فة عن: «العفو» أو: «اليقين».

<sup>(</sup>٧) أخرجه الترمذي (٣٨٩٣)، وابن ماجه (٣٨٤٩). وقال الترمذي: (حسن غريب).

<sup>(</sup>٨) التغاين: (١١).

<sup>(</sup>٩) أخرجه سعيد بن منصور -كما في «الدر المنثور» (٨/ ١٨٤)-، وعلَّقه البخاري (٦/ ١٥٥) عنه بنحوه. وهو مشهورٌ عن علقمة: أخرجه سعيد بن منصور (٢٣٣١)، والطبري (٢٣/ ٢٣)، والبيهقى في «الكبير» (٧٢١٤).

وإذا أيقن القلبُ بأنَّ الشَّيء لا بُدَّ من وجوده؛ اطمأنَّ، بخلاف ما إذا كان يرجو أن لا يكون، ولهذا لما أيقنوا بالموت لم يكن عندهم من الجزع ما يكون في المصائب العارضة التي قد تكون وقد لا تكون، مثل القتل، بل يجزعون إذا قُتل لهم قتيلٌ أعظمَ ممَّا يجزعون إذا مات؛ لتوهُّم النَّفس أنَّه قد لا يُقتل. فإن أيقن بأنَّ هذا يجري به (۱) القدر وأنَّه لا بُدَّ من وجوده؛ صار بمنزلة الموت، وفي الحديث الصَّحيح: «إحرص عَلَى مَا يَنفَعُكَ وَاستَعِن بِالله وَلا تَعجِز، وَإِن أَصَابَك شَيءٌ فَلا تَقُل لَو أَنِّي فَعَلتُ لَكَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلكِن قُل (۲): قَدَّر الله وَمَا شَاءَ فَعَلَ. فإنَّ اللّه وَمَا الشَّيطَانِ»(۳).

فأمره أوَّلًا بالحرص على المنافع والاستعانة بالله، ثُمَّ أمره إذا أصابته المصيبة أن يقول: «قَدَّرَ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَ»، ولا يقل: «لَو أَنِّي فَعَلَتُ لَكَانَ كَذَا المصيبة أن يقول: «قَدَّرَ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَ»، ولا يقل: «لَو أَنِّي فَعَلَتُ لَكَانَ كَذَا وَكَذَا» (أَ) فأمره أن يرضى بالقدر، وأنَّ هذا لم يكن [إلا] (٥) أن يكون؛ فإنَّ الله قدَّره، وهو ما شاء فعل، لا يَشركُه أحدٌ في مشيئته.

فقولُه: «لَو أَنِّي فَعَلَتُ لَكَانَ كَذَا» تقديرٌ لا يفيد إلا الحسرة وضِيق الصَّدر والجَزع. ومنه قوله تعالى: ﴿لَا الَكَانَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَنِهِمَ إِذَاضَرَبُوا فِي الجَزع. ومنه قوله تعالى: ﴿لَا اللَّهُ اللَّلَّاللَّاللَّا الللّهُ الللّهُ اللّه

<sup>(</sup>۱) قوله: «يجري به» في الأصل: «معربه»، وضبَّب عليها، ولعلها محرَّفة عن المثبت، أو: «ما جرى به»، أو نحو ذلك.

<sup>(</sup>٢) تكرَّرت في الأصل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٦٦٤) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) من قوله: «أو لا بالحرص...» إلى هنا؛ تكرَّر بالطرَّة.

<sup>(</sup>٥) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «ولا».

<sup>(</sup>٧) آل عمران: (١٥٦).

وبالجملة: النَّفسُ تألمُ على فوت مرجوِّ أو حصولِ مَخُوفٍ، فأمَّا ما تتيقَّن أنَّه ثابتٌ فلا ترجوه، وما تيقَّن أنَّه حاصلٌ فلا تهرب منه.

ومنه حديثُ أنس: خدمتُ النَّبيَّ عَلَيْ عشرَ سنينَ؛ فما قال لشيءٍ فعلته: «لم فعلت هذا؟!»، ولا لشيءٍ لم أفعله: «ألا فعلتَ هذا؟»، وكان بعضُ أهله إذا لامني يقول: «دَعهُ؛ فَلَو قُدِّرَ شَيءٌ لَكَانَ»(١).

ومنه (٢) حديثُ احتجاج آدم وموسى لمَّا لامه على ما كان سبب خروجهم من الجنَّة؛ قال: «أَتَلُومُنِي عَلَى أَمرٍ قَدَّرَ اللهُ عَلَيَّ قَبلَ أَن أُخلَقَ؟! فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى (٣).

وهذا الذي أمر به النّبيُ عَلَيْهُ في غاية الحكمة والمنفعة؛ بخلاف قول ابن المقفّع وأمثاله: «الأمرُ أمرانِ: فما فيه حيلةٌ فلا تعجز عنه، وما لا حيلة فيه فلا تجزع منه» (٤)؛ فإنّ هذا الكلام يتضمّن عمل كُلِّ ما يُقدر عليه وإن كان قبيحًا ضارًّا، ويقتضي أنّه لا يجزع مما (٥) نزل من غير عوض يعتاض به، وقد نزل به عذابُ الدُّنيا والآخرة؛ فالصبر على ذلك كصبر أهل النّار.

والنَّبيُّ ﷺ أمر بفعل المقدور في الخير وبالتَّوكُّل فيما يُعجَز عنه؛ ليحصل (١) له بذلك الإعانةُ من الله والأجرُ؛ فهذا أمرٌ بالعبادة والتَّوكُّل، وهذا أمرٌ باليقين في المأمور والمقدور.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧٦٨) ومسلم (٢٣٠٩) دون قوله: (وكان بعض أهله إذا لامني يقول: «دَعهُ؛ فَلَو قُدِّرَ شَيءٌ لَكَانَ»)، وهو عند أحمد (١٣٤١٨).

<sup>(</sup>٢) تكرَّرت في الأصل. (٣) سبق تخريجه (ص٥١).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الفتاوى» (٨/ ٢٨٥، ٣٢٠) (٣٢٠ ٥٠٧/١٠)، «شرح حديث المؤمن القوي» (ق٩ /١٦).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «فما»، ولعلها محرَّفة عن المثبت.

<sup>(</sup>٦) في الأصل يحتمل أن تقرأ: «فيحصل»، ويحتمل المثبت وهو الأشبه.

وهذا بخلاف الذين قال عنهم: ﴿يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ ﴾ (١)، فهؤلاء قد ظنُّوا غير (٢) الحقِّ في «القدر»: أنَّ الله لا ينصر محمَّدًا وأتباعَه، وفي «المقدور»: لم يؤمنوا بأنَّ من مات؛ مات بأجله. ولهذا ذكر المفسِّرون في ظنِّهم السّوء هذا وهذا.

فإذا كانت مكتوبةً لم يكن بُدُّ من حصولها، وما لم يكتب لم يحصل، فما فاتك لم يكن مكتوبًا، فوجودُه غير يسيرِ (١١).

<sup>(</sup>١) آل عمران: (١٥٤). (٢) في الأصل: «ذلك»، ولعل الصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ونفس»، ولعلها محرَّفة عن المثبت.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ىلقب». (٥) الفتح: (١٢).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «ليعذب».

<sup>(</sup>٧) بعدها في الأصل: «وكنتم قوما بورا»، وهو سهو.

<sup>(</sup>٨) الفتح: (٦). (٩) الأحزاب: (١٠-١١).

<sup>(</sup>١٠) الحديد: (٢٢-٢٣).

<sup>(</sup>١١) بعدها في الأصل زيادة: «على ما يوسى منه»، والظاهر أنَّها تكرار نظر من الآتي.

والأسى والحزن على ما يُئس (١) منه؛ ضرُّ بلا فائدة، كالمرأة إذا كانت تحزن لمَ لا خُلقت رَجُلًا، وكالإنسان إذا حزن لكونه لا يُعمَّرُ في الدُّنيا. وكلُّ (٢) من طمع في أمرٍ ممتنع وحزن إذا لم يوجد؛ كان قد ظلم نفسَه.

وقوله تعالى: ﴿ لِكُتِلَاتَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ ﴾ (٣) ، ولم يقل: «على ما أصابكم»، وقد قال في آل عمران: ﴿ فَأَثْبَكُمْ عَمَّا بِغَيْرِ لِكَيْلًا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَقَد قال في آل عمران: ﴿ فَأَثْبَكُمْ عَمَّا بِغَيْرِ لِكَيْلًا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمُ وَلَا مَا أَصَكَبَكُمْ أَنَا وَ لَكُونَهُم كَانُوا قد طمعوا بالغنيمة أولاً ففاتتهم (٥)، ثُمَّ أصابتهم الهزيمة، فكان غمُّ الهزيمة أنساهم غمَّ (١) الغنيمة، وهما يُنسيان.

وأمَّا هذه الآيةُ؛ فقد يقال: كُلُّ مصيبةٍ فإنَّها تتضمَّن فواتَ محبوبٍ؛ مثل موت الأقارب والأصدقاء (٧). فالمصيبة قد تكون فيما لم يحصل، وقد تكون بذهاب ما حصل، والجوعُ والعَطَشُ هو لفوات (٨) ما يُؤكل ويُشرب.

فالمصائبُ كُلُّها سببها أمرٌ عدميٌّ وهو الفوت، حتى الأمراض سببها بفواتٍ أيضًا (٩).

وأيضًا: فالمصيبة تحصل لعدم الاحتراز، وهو فائتٌ؛ مثل من ذهب ماله لكونه لم يحفظه في مكانٍ جيِّدٍ، أو تصيبه الأمراض لكثرة التخليط وترك (١٠٠) الحِمْية، وهذا قد فات.

(٣) الحديد: (٢٣).

<sup>(</sup>١) رسمت في الأصل: «يوسى»، ولعلها ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) في الأصل يحتمل أن تقرأ بالفاء: «فكل»، والمثبت أشبه.

<sup>(</sup>٤) آل عمران: (١٥٣).

<sup>(</sup>٥) رسمها مشكلٌ في الأصل:

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «هم»، ولعل الصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٧) بعدها في الأصل: «در تكون»، ولعلها مقحمة، وتكرار نظر من الآتي.

<sup>(</sup>A) في الأصل: «الفوات»، ولعل الصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «الصال»، ولعل الصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل تحتمل: «فترك» -أو: «فيترك» - وهو الأشبه بالرسم، وتحتمل المثبت وهو الأشبه بالسياق.

فقوله تعالى: ﴿ لِكَيْلَاتَأْسَوا عَلَىٰ مَافَاتَكُمْ ﴾؛ يدخل في هذا كلّه.

ثُمَّ قال: ﴿وَلَاتَفْرَحُوا بِمَا ءَاتَنَكُمُ ﴾؛ فإنَّ هذا واجبُ الحصول، لا بُدَّ من حصوله؛ فما شاء الله كان ووجب وجوده، وما لم يشأ لم يكن وامتنع / وجودُه. فمتى حصل اليقينُ بهذا لم يبقَ (١) عند النَّفس ممَّا وقع رجاءٌ ولا ١٠٠٦ها خوفٌ، والحزنُ والفرحُ إنَّما يقارن الرَّجاء والخوف (٢)، فإذا حصل اليقينُ زال هذا كلُّه، وإنَّما الشَّيطانُ يُوسوسُ بأنْ لو كان كذا؛ بتقدير تقديرات يوردها (٣)، وهي تقديراتٌ ممتنعةٌ في نفس الأمر إذا كان الله لم يشأ منها شيئًا، ولا قدَّر أن تكون.

وهذا معنى ما يُروى في الإيمان بالقدر: «أَن تَعلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَم يَكُن لِيُحطِئَكَ، وَمَا أَخطَأَكَ لَم يَكُن لِيُصِيبكَ» (١٠)، بل ما كان؛ واجبٌ بمشيئة الله له، وما لم يكن؛ فوجوده (٥) ممتنعٌ لعدم مشيئة الله له، وقد قَدَّرَ أَنَّ هذا يكون وهذا لا يكون، وكتب ذلك وعلمه.

ثُمَّ اليقينُ قد لا يكتفى فيه بالعلم؛ لا بُدَّ من عمل القلب -وهو سكونُه وطمأنينتُه-، فهو يتضمَّن علمًا وعملًا، وذلك متضمِّن للصَّبر، وإلا فكثيرٌ من النَّاس يؤمن باليوم الآخر، ومع هذا نفسُه لا تطمئنُّ ولا تسكن؛ لعدم اليقين العمليِّ، وإن حصل له العلم. وهذا لا بُدَّ فيه من صبرٍ، وهو تمامُ اليقين.

<sup>(</sup>١) قوله: «لم يبق» في الأصل: «بم لبوس»، أو: «لم بوس»، ولعله حاول إصلاحها إلى المثبت ولم يحرِّرها.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «بالخوف»، ولعل الصواب ما أثبت.

 <sup>(</sup>٣) قوله: "بتقدير تقديرات يوردها» رسمت في الأصل: "سقدر سدران بوديها»، وأثبتُ أشبه ما يحتمل الأصل من الصواب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٢٦٩٩)، وابن ماجه (٧٧) من حديث زيد بن ثابت.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «فوجدوه»، والظاهر أنه حاول إصلاحها ولم يحرُّرها.

قوله تعالى: ﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعُدَ اللّهِ حَقَّ أَو لَا يَسْتَخِفَنَكَ الّذِينَ لَا يُوقِئُوك ﴾ (١١) والذي لا يوقن؛ لا (٢) يصبر، وينهى عن الصّبر، وهذا متعلّقٌ بالنّوع النّاني؛ وهو اليقينُ بالشّرع بأمر الله ونهيه ووعده ووعيده، فهذا أعزُّ من (٣) الأوّل (٤)، وهو اليقينُ بالشّرع بأمر الله ونهيه وعلى: ﴿ وَيَعَلّنَا مِنْهُمْ (٥) أَيِمَةٌ يَهَدُوك بِأَمْ إِنَا لَمَا صَبَرُوا وَكَانُوا بِعَيْنِينَا يُوقِئُونَ ﴾ (١٦)، وهذا كيقين الأنبياء وأممهم بأنَّ الله أمرهم صَبَرُوا وَكَانُوا بِعَيْنِينَا يُوقِئُونَ ﴾ (١٦)، وهذا كيقين الأنبياء وأممهم بأنَّ الله أمرهم عليه ونهى عما عليه أعداؤهم، ويقينهم بأنَّ العاقبة (٨) لهم، وأنَّ الله ينصرهم عليهم (٩)؛ قال تعالى: ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعُدَاللّهِ حَقَّ وَلَا يَسْتَخِفَنَكَ اللّهِ يَوْنُ وَكَدَاللّهِ حَقَّ وَلَا يَسْتَخِفَنَكَ اللّهِ يَوْنُ لَا يَعْرَفُونَ له يُوْنُونَ له، وأعلمه أنَّ وعد الله –الذي وعده أن ينصره وتكون له العاقبة – حقٌّ، ونهاه أن يستخفَّه الذين لا يوقنون فيجعلونه خفيفًا غيرَ صابر، كما استخفَّ فرعون قومَه؛ فإنَّ الصَّابر الرزين ثابتٌ، وهو الموقن (١١)، وغير الصَّابر طائشٌ متشكَّكُ.

ولهذا كان اليقينُ خلافَ الرَّيب، واليقينُ يقتضي استقرارَ القلب وثباتَه، والرَّيبُ يقتضي هذا، يَرِيبُني»، ومنه: «دَع

<sup>(</sup>١) الروم: (٦٠). (٢) في الأصل: «ولا»، ولعل الصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ممن»، ولعل الصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٤) سبق ذكر النَّوع الأوَّل (ص٨٠). (٥) قوله: «وجعلنا منهم» في الأصل: «وجعلناهم».

<sup>(</sup>٦) السجدة: (٢٤).

<sup>(</sup>٧) في الأصل -هنا وفي الموضع الآتي-: «فان»، ولعل الصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>A) في الأصل -هنا وفي الموضع الآتي-: «العافية»، ولعل الصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (عليه)، ولعل الصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: «فعل»، ولعل الصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: «الموفق»، ولعل الصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>١٢) بعدها في الأصل: «أنه»، ولعله تكرار نظر لآخر الكلمة.

مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ »(١)، ومرَّ النَّبيُّ ﷺ بظبي حاقفٍ (٢)؛ فقال: «لَا يَرِيبُهُ أَحَدُ »(٣).

ولهذا كان «الرَّيب» يتناول «الشَّكَّ» في العلم، ويتناول «القلق» في العمل؛ فإنَّه ضِدُّ اليقين، ولا يكون موقنًا إلا بعلم القلب وعمله؛ فأيُّهما زال صار في ريبٍ، بخلاف الشَّكِّ؛ فإنَّه إنَّما يناقض العمل.

فالذي لا ريبَ عنده؛ أكملُ من الذي لا شَكَّ عنده، ويلزم من نفي الرَّيبِ نفي الرَّيبِ نفي الرَّيبِ نفي السَّكِ نفي السَّكِ نفي السَّكِ نفي الرَّيب.

### وهذا «اليقينُ» يحتاج إلى عِلمَينِ:

علمٌ بأنَّ الله أمره بما يفعله.

وعِلمٌ بأنَّ الله ينصر من يطيعه ويجعل له عاقبة خيرٍ.

ففيه عِلمٌ بالأمر والنَّهي، وعلمٌ بالوعد والوعيد.

### وقد يحصل له شكٌّ في هذا وهذا:

□ تارةً في نفس ما جاء به الرَّسول؛ إمَّا لعدم العلم به، وإمَّا لعدم العلم بأنَّ ما قاله كما قاله. فهذا يكون لنقص العلم أو الإيمان.

□ وتارةً لا يشكُّ فيما جاء به ولا أنَّه جاء بكذا، لكن يشكُّ في نفسه؛ هل هو قائمٌ بالواجب الذي جاء به الرَّسول؟ فهذا لا بُدَّ منه مطلقًا. بل هنا يظهر معنى قولِ السَّلَف: «أنا مؤمنٌ بالله إن شاء الله».

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٧٠٠)، والنسائي (٥٧٥٧) من حديث الحسن بن علي. وقال الترمذي: (حديث صحيح).

<sup>(</sup>٢) قوله: «بظبي حاقف» في الأصل: «يطني خائف»، ولعل الصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي (٢٨٣٨) من حديث زيد بن كعب البهزي.

لكن صاحبُ هذه الحال يضمُّ إلى ذلك «الاستغفار»، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَا أَن قَالُوا رَبَّنَا أَغْفِر لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي آمْرِنَا وَثَيِّتَ أَقَدَامَنَا وَأَنصُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَغْفِر لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي آمْرِنَا وَثَيِّتَ أَقَدَامَنَا وَأَنصُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ اللَّهُ عَلَى الْقَوْمِ اللَّهُ عَلَى الْقَوْمِ اللَّهُ عَلَى الْقَوْمِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلِي عَلَى الْعَلَى الْعَ

والعبد يحتاجُ إلى التَّوبة والاستغفار دائمًا؛ فإنَّه دائمًا يُقصِّر عن الواجب لغفلةٍ، لا بُدَّ له من هذا، كما في «صحيح البخاريِّ» (٢) عن النَّبيِّ عَلِيْ أَنَّه كان يقول: «أَيُّهَا النَّاسُ! تُوبُوا إِلَى رَبِّكُم؛ فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيهِ فِي اليَومِ سَبعِينَ مَرَّةً»، وفي «الصَّحيح» (٣) عنه عَلَيْ: «إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلبِي، وَإِنِّي لَأَستَغفِرُ اللهَ فِي البَومِ مِئَةً مَرَّةٍ».

ولهذا قال تعالى عن أتباع الأنبياء: ﴿ وَمَاكَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا أَغْفِر لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا ﴾.

فالإسراف: مجاوزةُ الحدِّ في المأمور به أو المباحِ(١).

والذَّنبُ: جنسٌ لترك المأمور وفعل المحذور.

فإنَّ نفس الفعل:

□ قد يكون جِنسُه ذنبًا؛ كالفواحش والشِّرك والقول على الله بلا علم.

<sup>(</sup>۱) آل عمران: (۱٤٧-۱٤۸).

<sup>(</sup>٢) (٣٠٧) من حديث أبي هريرة دون قوله: «أَيُّهَا النَّاسُ! تُوبُوا إِلَى رَبِّكُم» وهي عند النسائي في «الكبرى» (١٠٣٧٢).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٧٠٢) من حديث الأغر المزني.

<sup>(</sup>٤) قوله: «أو المباح» في الأصل بالواو: «والمباح».

[۱۰۷] [

□ وقد يكون مباحًا أو مأمورًا به إلى حدٍّ؛ فالزِّيادة إسرافٌ:

- كما في الأمر(١) بالمعروف والنَّهي عن المنكر والجهاد.

- / وكما في الأكل والثَّوب واللِّباس والنِّكاح.

والذُّنوب والإسراف؛ مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا نَعَاوَوُا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْمُدُوَّنِ ﴾ (٢)، فـ «الإثمُ» هو الأثمُ» هو الأسراف، وهو ضدُّ «البِرِّ والتَّقوى»، الذي أُمر بالتَّعاون عليه.

ومعرفةُ أعيان هذه الأمور في الواقع؛ هو معرفةُ تأويل «الأمر والنَّهي»، وهذا من أشرف العلم:

□ فليس كلُّ من علم الجنس علم أعيانَه.

□ وقد يكون الرَّجُلُ عالمًا بالجنس المذموم؛ وهو متَّصفٌ به، ولا يعلم أنَّه متَّصفٌ به؛ فإنَّ الإنسان قد لا يعرف عيوبَه وذنوبَه. ولهذا كان عمر بن الخطَّاب يقول: «رحم الله امرأً أهدى لنا عُيوبَنَا»(٤).

□ وقد يَعرف من حيث الجملة أنَّ نفسه معيبةٌ وعمله معيبٌ؛ ولا يعرف عينَ كُلِّ عيبٍ، فيحتاج العبد إلى أن يستعين بالله ويستهديه؛ فإنَّه لا حولَ ولا قُوَّةَ إلا به، ولا يهدي إلى معرفة الحقِّ ويعين على العمل به إلا هو، ولا يغفر الذُّنوب إلا هو، ولا يهدي القلوبَ إلا هو، ولا يُعينُ على عبادتِه إلا هو.

وهذا يقينٌ يعطي الاستعانة والتَّوكُّل، وهو يقينٌ بـ «القدر» الذي لم يقع؛ فإنَّ الاستعانة والتَّوكُّل إنَّما يتعلَّق بالمستقبل.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الأمور»، ولعل الصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) المائدة: (٢).

<sup>(</sup>٣) قوله: «فالإثم هو الذنب» في الأصل: «فالذنب هو الإثم».

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن سعد (٣/ ٢٧٣)، والبلاذري (١٠/ ٣٤٦)، والمديني في «اللطائف» (٢٦٨).

فأمًا ما وقع؛ فإنَّما فيه الصَّبرُ والتَّسليمُ والرِّضا، كما في حديث عمَّار بن ياسرِ هُنهُ (۱) مرفوعًا إلى النَّبيِّ عَيِّقٍ: «أَسأَلُكَ الرِّضَا بَعدَ القَضَاءِ»(۱).

وقول: «لا حول ولا قُوَّة إلا بالله» يوجب الإعانة:

- ولهذا سنَّها النَّبيُّ عَلَيْ إذا قال المؤذِّن: «حيَّ على الصَّلاة»، فيقول المجيب: «لا حول ولا قُوَّة إلا بالله»، فإذا قال (٣): «حيَّ على الفلاح»، قال المجيب (٤): «لا حول ولا قوَّة إلا بالله».
- وقال المؤمن لصاحبه: ﴿ وَلَوْلا ٓ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللَّهُ لَا قُوَّا إِلَّا الله الله وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّهُ ا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل
- وفي حديث أبي موسى الأشعري هُ (٩) المتَّفق عليه (١٠) أنَّ النَّبيَ عِلَيْ النَّبيَ عِلَيْ النَّبيَ عَلِيْ النَّبيَ عَن كُنوزِ الجَنَّةِ »، والكنزُ مالُ مجتمعٌ لا يحتاج إلى جمع؛ وذلك أنَّها تتضمَّن التَّوكُّل والافتقارَ إلى الله.

(١) قوله: «بن ياسر ، ليس في الأصل، والمثبت من (ل).

(٢) أخرجه النسائي (١٣٢١).

(٣) من قوله: «المؤذن...» إلى هنا؛ ليس في الأصل، والمثبت من (ل).

(٤) ليست في الأصل، والمثبت من (ل).

(٥) الكهف: (٣٩).

(٦) في الأصل: «يؤمن»، والمثبت من (ل).

(٧) في الأصلين: «ماس»، ولعل المراد ما أثبت.

(A) قول: «حول ولا» ليس في الأصل، والمثبت من (ل).

(٩) قوله: «الأشعري ، ليس في الأصل، والمثبت من (ل).

(۱۰) البخاري (۲۰۵)، مسلم (۲۷۰٤).

ومعلومٌ أنّه لا يكون شيءٌ إلا بمشيئة الله وقدرته، وأنّ الخلق ليس منهم شيءٌ إلا ما أحدثه الله فيهم، فإذا انقطع طلب(۱) القلب للمعونة منهم وطلبَها من الله؛ فقد طلبَها من خالقها، الذي(۲) لا يأتي بها إلا هو؛ قال تعالى: ﴿ مَا يَفْتَح اللّهُ لِلنّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلا مُسْكِ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلا مُرْسِلُ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ عُلَا مَسْكُ لَهَا وَمَا يُمُسِكُ فَلا مُرْسِلُ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ عُلَا مَا تعالى: ﴿ وَقَالَ تعالى: ﴿ وَقَالَ يَعْلَى اللّهُ مِنْ بَعْدِهِ عُلَا مَا يُمُ اللّهِ وَقَالَ الله وَقَالَ تعالى: ﴿ وَقَالَ تعالى: ﴿ وَقَالَ اللّهُ عَلَمُ وَانِ يَمْسَلُكُ اللّهُ بِضُرّ فَلا صَاحِبُ يس: ﴿ وَالَّ يَعْلَى اللّهُ إِنْ أَرَادَنِي اللّهُ إِنْ أَرَادَنِي اللّهُ إِنْ أَرَادَنِي اللّهُ إِنْ أَرَادَنِي اللّهُ بِضُرّ هَلُ هُنَ كَنْ مَنْ عَنْ مُرّدِة أَوْ أَرَادَنِي اللّهُ إِنْ أَرَادَنِي اللّهُ بِضُرّ هَلُ هُنَ كَنْ مَنْ عَنْ مُرّدِة أَوْ أَرَادَنِي اللّهُ عَلْ هُنَ كَنْ مَنْ عَنْ مُنْ عَلْمُ اللّهُ إِنْ أَرَادَنِي اللّهُ عِنْ مَنْ عَلْمُ هُنَ عَنْ مَنْ عَنْ مَنْ عَنْ عَنْ مَنْ عَنْ عَنْ مَنْ عَنْ مَنْ عَنْ عَقِي شَفَعَتُهُمْ شَيْعًا وَلَا يُنْقِدُونِ ﴿ أَنّ اللّهِ إِنْ أَلْكُونُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنْ الرّحَمَنُ اللّهُ إِنْ الرّحَدِي اللّهِ إِنْ أَرَادَنِي اللّهُ اللّهُ إِنْ أَرَادَنِي اللّهُ إِنْ أَرَادَنِي اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ إِنْ اللّهُ عَلَالُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّ

ولهذا يأمر الله بالتَّوكُّل عليه وحدَه في غير موضع، وفي الأثر: «مَن سَرَّه أَن يَكُونَ أَقَوَى الأثر: «مَن سَرَّه أَن يَكُونَ أَقَوَى النَّاسِ؛ فَليَتُوكَّل عَلَى اللهِ، وَمَن سَرَّهُ أَن يَكُونَ أَغَنَى النَّاسِ؛ فَليَكُن بِمَا فِي يَدِهِ »(٩)، قال تعالى: ﴿ وَتَوَكَّلَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ أَوْثَقَ مِنهُ بِمَا فِي يَدِهِ »(٩)، قال تعالى: ﴿ وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحِي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ أَوْثَقَ مِنهُ بِمَا فِي يَدِهِ »(٩)، قال تعالى: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى الْحِي اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ أَوْثَقَ مِنهُ بِمَا فِي يَدِهِ »(١٠).

(٢) في الأصل: «التي»، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ميل»، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٣) فاطر: (٢).

<sup>(</sup>٤) يونس: (١٠٧).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «يردك».

<sup>(</sup>٦) الأنعام: (١٧).

<sup>(</sup>٧) الزمر: (٣٨).

<sup>(</sup>۸) يس: (۲۳–۲۶).

<sup>(</sup>٩) أخرجه عبد بن حميد -كما في «المنتخب» (٦٧٥)-، والحارث -كما في «بغية الباحث» (١٠٧٠)-، وعبد الله بن أحمد في «الزهد» (١٧٠٧)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٣/ ٢١٨)، والحاكم (٢٩١٦) من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>۱۰) الفرقان: (۸۵).

### فافترق النَّاسُ هنا أربعة أصناف:

□ صنف لا يعبدونه ولا يتوكّلون عليه؛ وهم شِرارُ الخلق.

وصنفٌ يقصدون عبادتَه بفعل ما أمر وتَرك ما حَظر، لكن لم يحقِّقوا التَّوكُّل والاستعانة؛ فيعجزون عن كثيرٍ ممَّا يطلبونه، ويجزعون في كثيرٍ من المصائب. ثُمَّ من هؤلاء:

- من يكذّب بالقدر، ويجعل نفسه هو المبدِعَ لأفعاله؛ فهؤلاء في الحقيقة لا يستعينونه، ولا يطلبون منه صلاحَ قلوبهم ولا تقويمَها ولا هدايتَها، وهؤلاء مخذولون؛ كما هم عند الأمّة كذلك.

<sup>(</sup>۱) هود: (۱۲۳). (۲)

<sup>(</sup>٣) يونس: (٨٤). من قوله: «وقال: قل هو ربي...» إلى هنا؛ في الأصل: «وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، وقال موسى لقومه استعينوا بالله، وقال تعالى لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب»، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٤) هود: (٨٨).

<sup>(</sup>٥) قوله: «وإليك المصير» ليس في الأصل، والمثبت من (ل).

<sup>(1)</sup> (7) (4-9).

<sup>(</sup>٨) الطلاق: (٢-٣).

- وقومٌ يؤمنون<sup>(١)</sup> بالقدر قولاً واعتقادًا، لكن لم تتَّصف به قلوبُهم علمًا وعملًا كما اتَّصفت به علماً عاجزون.

□ وصنفٌ نظرت إلى جانب القدر بالمشيئة، وأنَّ الله تعالى هو «المعطي والمانع»، و «الخافض والرَّافع»؛ فغلب عليهم التَّوجُّهُ إليه من هذه الجهة، والاستعانةُ به والافتقارُ إليه، لطلب ما يريدونه.

/ فهؤلاء يحصل لأحدهم نوعُ سلطانٍ وقدرةٍ -ظاهرةٍ أو<sup>(٣)</sup> باطنةٍ- وقهرٍ [١٠٧/ظ] لعدوِّه، بل قتلٍ له، ونيلٍ<sup>(١)</sup> لأغراضه، لكن لا عاقبة لهم؛ فإنَّ العاقبة للتَّقوى، بل آخرتهم آخرةٌ رديَّةٌ.

وليس الكلام في الكُفَّار والظَّلمة المعرضين عن الله؛ فإنَّ هؤلاء دخلوا في «القسم الأوَّل» الذين لا عبادة لهم (٥) ولا استعانة؛ ولكن الكلام في قوم عندهم نوعُ توجُّهِ إلى الله وتألُّه (١)، ونوعٌ من الخشية (٧) والذِّكر والزُّهد، يغلب عليهم (٨) التَّوجُّهُ بإرادة أحدِهم وذَوقِه ووَجده (٩) وما يستحليه ويستحبُّه؛ لا بالأمر الشَّرعيِّ! وهم أصنافُ:

- منهم المعرض عن التزام العبادات الشَّرعيَّة، مع ما يحصل له من الشَّياطين من (١٠) كشفٍ وتأثيرٍ وهؤلاء كثيرٌ منهم يموت على غير الإسلام.

(٢) في الأصل: «اتصف»، والمثبت من (ل). (٣) في الأصل: «ثم»، والمثبت من (ل).

(٥) ليست في الأصل، والمثبت من (ل). (٦) في الأصل: «ودعاء له»، والمثبت من (ل).

(V) في الأصل: «المحبة»، والمثبت من (ل). (A) في الأصل: «عليه»، والمثبت من (ل).

(٩) في (ل): «ووجوده».

<sup>(</sup>١) في الأصلين: «يقومون»، ولعلها محرَّفة عن المثبت.

<sup>(</sup>٤) قوله: «قتل له ونيل» في الأصل: «ميل له وميل»، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>١٠) في (ل): «في».

- ومنهم من يقوم بالعبادات الشَّرعيَّة الظَّاهرة -كالصَّلاة والصِّيام والحبِّ وترك المحرَّمات-، لكن في أعمال القلوب لا يلتزم (١) الأمرَ الشَّرعيَّ، بل يسعى لما يريده ويحبُّه، والله تعالى قال: ﴿ كُلَّا نُمِدُ هَـَـُوُلاَءِ وَهَـَـُوُلاَءِ مِنْ عَطْلَهِ رَبِّكُ ﴾ (١).

### وهو سبحانه يعطي السُّلطانَ والمالَ للبِّرِّ والفاجر:

- فقد يعطي أحدَ هؤلاء تصرُّفًا: إمَّا بقهر عدوُّه، وإمَّا بنصر وليِّه. كما يُعطى (٣) الملوكَ.

- وقد يعطي نوعًا من (٤) المكاشفة: إمّا بإخبار بعض الجنِّ له -وقد يَعرف أنَّه من الجنِّ، وقد لا يَعرف-، وإمَّا بغير ذلك.

وقد يقول الواحدُ من هؤلاء: «أنا آخِذٌ من الله، وغيري يأخذ من محمَّدٍ»؛ فيرى بحاله في ذاك و تفرُّده أنَّ ما أو تيه من التَّصرُّف والمكاشفة (٥) تحصل له(١) بغير طريق محمَّدٍ.

وهو صادِقٌ في ذلك؛ لكن هذه في الحقيقة وَبالٌ عليه! فإنَّ من تصرَّف بغير أمرِ الرَّسول، وأخذ ما لم يبحه له الرَّسول، فولَّى وعَزل وأعطى ومنع بغير أمرِ الرَّسول، وقتل وضرب بغير أمرِه، وأكرم وأهان بغير أمرِه، وجاءه خطابً في باطنه بالأمر والنَّهي؛ فاعتقد أنَّ الله أمره ونهاه من غير واسطة الرَّسول=

<sup>(</sup>١) في الأصل: «يلزم»، والمثبت من (ل). (٢) الإسراء: (٢٠).

<sup>(</sup>٣) في (ل): «تعطي».

<sup>(</sup>٤) قوله: «نوعا من » في الأصل: «نوع»، وفي (ل) -رسمًا وضبطًا-: «نوعٌ من »، ولعلها ما أثبت.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «بالمكاشفة»، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «لي»، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٧) قوله: «بغير أمره» في الأصل: «بغيره»، والمثبت من (ل).

كانت حالتُه هذه كلُّها من الشَّيطان، وكان الشَّيطانُ هو الذي يأمره وينهاه، ويأمره فيتصرَّف، وهو يظنُّ أنَّه يتصرَّف بأمر الله!

ولعمري هو يتصرَّف (١) بأمر الله الكونيِّ القدريِّ بواسطة أمر (٢) الشَّيطان! كما قال تعالى في السَّحرة: ﴿وَمَاهُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ (٣).

كما أنَّ المؤمن يتصرَّف بأمر الله الكونيِّ القدريِّ، لكن بواسطة أمر (1) الرَّسول المبلِّغ له عن الله ﷺ؛ فالحلال عنده ما أحلَّه الله ورسوله، والحرامُ ما حرَّمه الله ورسولُه.

بخلاف ذاك (٥)؛ فإنَّه لا يأخذ عن الرَّسول الأمرَ والنَّهيَ الباطن، ولا ما يفعله ويأمر به.

وهذا الضَّربُ كثيرٌ في المشايخ أربابِ القلوب والأحوالِ، الذين (١٠) ضعُفَ عِلمُهم بالكتاب والسُّنَّة ومتابعة الرَّسول، وغلب عليهم ما يجده أحدُهم في قلبه وما يُؤمر به في باطنه؛ سواءٌ وافق الرَّسولَ أو خالفه.

ثُمَّ تفاوتوا في ذلك بحسب قُربهم من الرَّسول وبُعدهم منه:

- فكثيرٌ منهم بَعُدَ عنه؛ حتَّى صاريرى أنَّه يُعاوِن الكُفَّار على قتال المسلمين، ويرى أنَّ الله أمره بذلك، ويعتقد أنَّ أهلَ الصُّفَّة فعلوا ذلك.

<sup>(</sup>١) قوله: «فيتصرف... يتصرف... يتصرف» في الأصل: «يتصرف... تصرف... تصرف»، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٢) ليست في الأصل، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٣) البقرة: (١٠٢).

<sup>(</sup>٤) ليست في الأصل، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «ذلك»، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٦) في (ل): «الذي».

ومنهم من يرى أنَّ الرَّسول لم يُرسَل إليه وإلى أمثالِه، وإنَّما أُرسِل إلى
 العوامِّ(١).

- ومنهم من يعتقد أنَّ الرَّسول كان خاضعًا لأهل الصُّفَّة، وكانوا مستغنين عنه.

إلى أمثال هذه الأصناف التي كثرت في هذه الأزمنة.

وهؤلاء كلُّهم يدَّعون «علم الحقيقة»، ويقولون: «الحقيقة لونٌ، والشَّربعة لونٌ آخرُ»، ويجمعهم شيئانِ: أنَّ لهم تصرُّفًا وكشفًا خارجًا عمَّا للعامة (١٠)، ويجمعهم شيئانِ: أنَّ لهم تصرُّفًا وكشفًا خارجًا عمَّا للعامة (١٠)، وأنَّهم مُعرضون عن وزن ذلك بالكتاب والسُّنَّة وتحكيم الرَّسول في ذلك.

فهُم بمنزلة الملوك الذين لهم مُلكٌ يسوسونه بغير أمر الله ورسوله. لكن الملوك لا يقول أحدُهم: «إنَّ الله أمرني بذلك، ولا أنِّي وليُّ الله، ولا أنَّ لي مادَّةً من الله خارجةً عن الرَّسول، ولا أنَّ الرُّسل لم تُبعث إليَّ»؛ وإنَّما الملوك يقصدون أغراضهم ولا يجعلونها دينًا.

وهؤلاء يجعلون أغراضهم؛ التي هي من أعظم الظُّلم والفساد، بل والكفرة يجعلون ذلك دينًا يَدِينُ به أولياءُ الله عندهم؛ لأنَّ هذه الأمور إنَّما تحصل لهم بنوع من الزَّهادة والعبادة. لكن ليس هو الزُّهد والعبادة التي بعث الله بها رسولَه، بل يشبهه حالُ (٣) أهل الكتاب والمشركين من عُبَّاد الهند والنَّصارى وأمثالهم؛ ولهذا تظهر (١) مشابهتُهم لعُبَّاد المشركين وأهل الكتاب، حتَّى إنَّ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «العوان»، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>Y) قوله: «عما للعامة» في الأصل: «عن العامة»، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «من»، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «يظهر»، والمثبت من (ل).

من رأى عُبَّاد الهنود ثُمَّ رأى مُوَلَّهين (١) بيت الرِّفاعي (٢)؛ أنكرَ وجودَ هؤلاء في ديار الإسلام وقال: هؤلاء مثل عُبَّاد المشركين من الهند سواءً.

وأرفعُ مِن هؤلاء مَن (٣) يُشبِهُ عُبَّادَ النَّصارى ورُهبانَهم في أمورٍ كثيرةٍ (١) خارجةٍ عن شريعة الإسلام.

فلمَّا كان فيهم (٥) دِينٌ مبتدَعٌ من جنس دين المشركين وأهلِ الكتاب؛ ظنُّوا ما يظنُّه أولئك من أنَّ هذا دينٌ صحيحٌ، وأنَّه دينٌ يُقرِّب إلى الله، وأنَّ أهله أولياءُ الله (٢)؛ فإنَّ جميع طوائفِ العلماء والعُبَّاد (٧) من جميع أهل الملل يظنُّون أنَّهم على حقِّ، وإن كان ذلك يخالف ما جاء به محمَّدٌ ﷺ.

ولهذا كانت «الحقيقةُ»: تارةً تكون شرعيَّة، وتارةً تكون بدعيَّة. وهذا من الحقيقة الدِّينيَّة، وهي غيرُ الكونيَّة.

ثُمَّ من هؤلاء مَن له طريقٌ خاصٌّ بمنزلة الشَّرعية المنزَّلة؛ يتَّبعها وإن خالفه النَّاسُ.

ومنهم من لا يقف إلا مع القدر والكون، فإذا ظهر الأمرُ من جهة القدر؛ لم يلتفت إلى الأمر والنَّهي الشَّرعيِّ ولا البدعيِّ.

وهؤلاء تحصل لهم خوارقُ ومواجيدُ / عند سماع المكاء والتَّصدية أعظمَ [١٠٨٥] ممَّا تتحرَّك عند سماع القرآن، وهذه كلُّها شُعَبُ نفاقٍ اِلتبست على كثيرٍ من

<sup>(</sup>١) كذا في الأصلين بإثبات النون، والجادة حذفها.

<sup>(</sup>٢) انظر: «الفتاوى» (١٠/ ٣٨٤) (١١/ ٤٤٥)، «جامع المسائل» (٧/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٣) ليست في الأصل، والمثبت من (ل). (٤) في الأصل: «كثير»، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «ثم»، والمثبت من (ل).

<sup>(</sup>٦) قوله: «وأن أهله أولياء الله» تكرَّر في الأصل.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «العباد»، والمثبت من (ل).

النَّاس حتَّى ظنُّوا أنَّ هذه الأمور وصفُ أولياءِ الله المتَّقين، كما الْتبسَ على كثيرٍ من أهل الكلام مذاهبُ شيوخهم من المعتزلة والجهميَّة ومن اتَّبعهم؛ فظنُّوا أنَّ ذلك هو دينُ الله وشرعُ رسوله.

والطَّائفتان مشتركتانِ (١) في قلَّة العلم بسُنَّة الرَّسول وطريقِ الصَّحابة حتَّى حادوا عنها، وأكثرُ هؤلاء غلب عليهم العبادة والزُّهد بنوع من البدع في العبادة؛ فأشبهوا عُبَّادَ النَّصارى، وأولئك غلب عليهم طلبُ العلم والكلام بنوع من البدع في العلم والكلام؛ فأشبهوا علماء اليهود، والله تعالى قد أمرنا أن نقول في صلاتنا: ﴿ آهْدِنَا آلصِرَطَ آلْمُسْتَقِيمَ ( ) صِرَطَ آلَيْنِ أَنْعَمَتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ آلْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِينَ فَيْ المَعْصُوبِ عَلَيْهِمْ

وأوَّلُ ما ظهرت المعتزلةُ -معتزلةُ الكلام ومعتزلةُ العُبَّاد- في بعض أصحاب الحسن البصريِّ بعد موتِه، ومقدَّمُ هؤلاء عمرو بن عُبيدٍ، وهؤلاء يتَّبعون عبدَ الواحد بن زيدٍ، والله أعلم.

وقد تخضع إحدى الطَّائفتينِ للأُخرى، وقد يتعادَون (٣). وكثيرٌ من المتفقِّهة الذين تفقَّهوا في شرع الأعمال الظَّاهرة دون شرع أعمال القلوب خضع لهم. كما أنَّ كثيرًا منهم إذا رأى ما عند أرباب شرع الظَّاهرية خضع له، وإن كان فاسقًا؛ فيجتمع فسقُ هذا وضلالُ هذا.

والمتمسِّك بدينِ الإسلام المحض ينكرُ بدعةَ هذا وبدعةَ هذا، كما ينكرُ على اليهود والنَّصارى، لكن يَعذُر أهلَ الاجتهاد منهم ومن لم يَعرف ما جاء به الرَّسول في هذه الأمور؛ فإنَّ هؤلاء كُلَّهم لم يعرفوا حقيقةَ ما جاء به الرَّسولُ

<sup>(</sup>١) في الأصل حاول إصلاحها ولم يحرِّرها.

<sup>(</sup>٢) الفاتحة: (٦-٧).

<sup>(</sup>٣) ويحتمل أن تقرأ: «ينقادون».

وهكذا هو الأمر مع أهل العلم بالسُّنَّة مع أهل الجهل بها من أهل البدع؛ يعجب هذا من قول هذا، ويعجب هذا من إنكار هذا، والكُفَّارُ يعجبون من «التَّوحيد» و «النُّبوَّة» و «المعاد».

<sup>(</sup>١) أي أن أصحاب هذا الحزب المنكِر لا يعرفون أن ذلك الذي أنكروه ولم يعرفوه؛ قد تلقاه وأخذه المنكر عليهم -وهم أهل الإسلام المحض- عن الكتاب والسنة وعمن هو معروف باتباعهما.

والظاهر أنه قد وقع في الأصل المنقول منه إصلاح وضرب ولحق، ولم يحرِّره ناسخنا، فقوله: «وهم لا يعرفون أن ذلك تلقوه»، وهم لا يعرفون أن ذلك تلقوه»، ثم ضرب على ما تحته خطُّ وكتب في الطرَّة: «وهم لا يعرفون»، فيظهر أنَّ في الكلام سقطًا.

<sup>(</sup>٢) أي: الحزب المنكِر.

<sup>(</sup>٣) أي: أهل الإسلام المحض.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «الكافر»، ولعل الصواب ما أثبت، أو: «الكافرين».

<sup>(</sup>٥) يونس: (٢).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: «وقال».

 <sup>(</sup>٧) ق: (٢-٣). وقوله: «متنا وكنا ترابًا ذلك رجع بعيد» في الأصل: «كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد».

<sup>(</sup>٨) الصافات: (١٢).

<sup>(</sup>٩) ص: (٥).

## والنَّاسُ في هذا المقام أربعةُ أنواعٍ:

المهتدون أصحابُ الصّراطِ المستقيم، الذين اتّبعوا الرَّسول علمًا وعملًا، فعلموا ما جاء به وصدَّقوه وأحبُّوه وعملوا بموجبه؛ فهم يثبتون الرَّبَ تعالى ويصفونه بما وصف به نفسَه، وبما وصفه به رسولُه؛ من غير تحريفٍ ولا تعطيلٍ، ولا تكييفٍ ولا تمثيلٍ؛ يثبتون له ما أثبته لنفسه من الأسماء والصّفات، وينفون عنه مماثلة المخلوقات، يثبتون له صفاتِ الكمال، وينزِّهونه عن النَّق وعن أن يكون له مثلٌ في صفات الكمال -كما هو في: ﴿ قُلْهُ وَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّكَمدُ اللَّهُ الصَّكَمدُ اللَّهُ الصَّكَمدُ اللَّهُ وحدَه لم يشركوا به شيئًا، ولم يعبدوه إلا بما شرعه -من واجبٍ ومستحبً -؛ فلم يعبدوا غيرَه، ولا عبدوه بالبدع -التي لم يأمر بها -.

والشَّيطانُ عَكَسَ الدِّينَ الحقَّ على أهل الضَّلال؛ كالمعطِّلة نُفاةِ الصِّفات، فإنَّ الله تعالى نزَّه نفسَه عن الشَّريك والمِثل والسَّمِيِّ والنِّدِ، ونهى أن يُعبد غيرُه؛ فكلُّ شيءٍ يتبيَّنُ بالقرآن، [فينزَّه الله](٢) عن مِثلِ أو ندِّ له(٣)، ولا يُعبد [شيءٌ](١) من دون الله، ولا يُعبد إلا الله وحده، وهؤلاء جعلوا ذلك في نفي الصِّفات، فمن أثبت صفاتِ الله؛ جعلوه ممَّن يشبّه وجعل لله مثلًا وسميًّا(٥)، وهم يشركون به يعبدون غيرَه.

فجعلوا «التَّعطيلَ» هو «التَّوحيدَ»، وهم يشركون بالله ويعبدون غيرَه.

<sup>(</sup>١) الإخلاص: (١-٤).

<sup>(</sup>٢) زيادة يستقيم بها السياق. وفي العبارة نوع قلق، والظاهر أنه وقع فيها سقط وتحريف.

<sup>(</sup>٣) قوله: «أو ندله» في الأصل: «ارتدايه»، ولعلها محرَّفة عن المثبت.

<sup>(</sup>٤) زيادة يستقيم بها السياق.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: «ومسما»، ولعل الصواب ما أثبت.

□ والنَّصارى لهم عبادةٌ بلا علمٍ وسُنَّةٍ؛ فهم قد يعبدون غيرَ الله، وقد يعبدونه بما لم يشرعه.

□ واليهود لهم عِلمٌ بلا عملٍ ولا سُنَّةٍ؛ فهم قد يكذِّبون بالحقِّ بالجدل، وقد يصدِّقوه(١) ولكن لا يعملون بموجبه(١).

□ والقسم الرَّابعُ: شرُّ الأنواع؛ لا علمٌ ولا عملٌ.

والنَّصارى يغلب عليهم الذُّلُ، واليهودُ<sup>(٣)</sup> يغلب عليهم الكِبْر. والاستكبارُ عن عبادةِ الله شرُّ من الإشراك به -كاستكبار إبليسَ-، وقد يفضي الكِبْرُ إلى الجحود والتَّعطيل -مثل كفر فرعون-؛ فإنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «الكِبْرُ بَطَرُ الحَقِّ واَحتقارُ النَّاسِ» (٤)، أي: جحدُ الحقِّ واحتقارُ النَّاس.

وأعظمُ الحقِّ: حقُّ الله، فجحدُه وتعطيلُه أعظمُ الكفر. / ولهذا كان كفرُ ١٠٨١/ظ] فرعونَ أعظمُ من كفر شرِّ<sup>(٥)</sup> المشركين -مثل مشركي العرب-، وكرَّر الله ذكره في القرآن<sup>(١)</sup>.

وهو سبحانه قال (٧) في القرآن: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾، في موضعين من «سورة النِّساء»(٨)؛ فأخبر تعالى أنَّه يغفر ما دون

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، والأليق: «يصدقونه»، أو «يصدقون به».

<sup>(</sup>٢) قوله: «يعملون بموجبه» في الأصل: «يعلمون لوحهه»، ولعل الصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «والشهود»، ولعل الصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٩١) من حديث ابن مسعود.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، ولعلها وردت في طرَّة الأصل المنقول منه إما لحقًا مكان قوله «أعظم» أو إشارة لكونها وردت في نسخة أخرى؛ فأقحمها الناسخ.

<sup>(</sup>٦) انظر: «قلب الدليل» (ص١١٥)، «الأكملية» (ص٦٦)، «الفتاوى» (٧/ ٦٢٩) (١٩٧/١٠) (١٤/ ٤٧٧) (١٦/ ٤٥٧، ٦٦٥)، «الصفدية» (ص٥٧٥)، «الدرء» (٧/ ٧٣).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: «قالو»، ولعل الصواب ما أثبت. (٨) النساء: (١١٦،٤٨).

الشِّرك لمن يشاء، ولم يذكر أنَّه يغفر ما فوقه، بل إذا كان لا يغفر أن يُشرك به؛ فما هو أعظمُ من الشِّرك [أولى](١) أن لا يُغفر.

والتَّعطيلُ وجحود الخالق وإنكارُه؛ شرُّ من الإشراك به، والاستكبارُ عن عبادته مطلقًا؛ شرُّ ممَّن (٢) يعبده ويعبد غيرَه، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسَنَّ كَبِرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ (٣).

ولهذا كانت الجهميَّة المعطِّلةُ -الذين يقولون: «ليس حالًّا في الموجودات ولا بائنًا عنها» - شرَّا في العقل والدِّين من الحلوليَّة -الذين يقولون: «هو بذاته في كُلِّ مكانٍ» -.

وأئمَّةُ السُّنَّة والحديث إنَّما كانوا يعرفون هؤلاء، وكان كلامهم وكتبهم في الرَّدِّ عليهم؛ كما ذكره الإمام أحمدُ والبخاريُّ وعثمان بن سعيد الدَّارميُّ وغيرُهم؛ إذ كانت النُّفاة المعطِّلة مطلقًا لم يظهر قولُها ولم يُعرف حتَّى يردَّ، بل كان مكتوبًا بينهم؛ فإنَّ العقول والأديان تنفر عنه نفورًا عظيمًا، وإنَّما كانوا يتظاهرون للنَّاس (٤) بالجدل (٥).

ثُمَّ إِن أُريد «الشِّرك الأكبر» الذي يوجب النَّار؛ فهذا فيمن لا بُدَّ له من النَّار، وقد قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمَّ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَمُتُمُ ﴾ (١)، وقد قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَالِيَهِدِ يَهُمْ طَرِيقًا ﴿ اللَّ إِلَّا وَقَالَ تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَالِيَهِدِ يَهُمْ طَرِيقًا ﴿ اللَّ إِلَا

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «من»، ولعل الصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٣) غافر: (٦٠).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «بالناس»، ولعل الصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٥) في الأصل حاول إصلاحها ولم يحرِّرها ولعلها ما أثبت.

<sup>(</sup>٦) محمد: (٣٤).

طَرِينَ جَهَنَدَ خَلِدِينَ فِهَا أَبَداً ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُواثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ اَزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴾ (١)، فهذه الآيات فيها أنَّه لا يغفر للكافر؛ سواءٌ كان مشركًا أو معطِّلًا أو مكذِّبًا للرَّسول.

وقال تعالى في المنافقين: ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِ مِ أَشَتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَمُمْ ﴾ (٣)، وقد قال تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ ءَامَنُوّا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوٓا أُولِي قُرْكِ مِنْ بَعْدِمَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنْهُمْ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيدِ ﴾ (١).

وأمًّا «الشِّركُ الأصغرُ»(٥):

فإمَّا أن يقال: قد يُغفر.

الذّنب أن يعذّب صاحبه، وهو لم يَذكر أنّ من أشرك به لا يَغفر له ذنبًا، بل ذكر الذّنب أن يعذّب صاحبه، وهو لم يَذكر أنّ من أشرك به لا يَغفر له ذنبًا، بل ذكر أنّه لا يَغفر الشِّرك؛ وإلا فالمشرك به قد تكون له ذنوبٌ دون الشِّرك، وتلك لم يقل: "إنّه لا يغفرها»، بل قد ثبت في حديث أبي طالبٍ أنّ النّبيّ عَلَيْ لما شفع فيه خُفِّف عنه العذاب(٧)، وفي "سورة يوسف" قال زوجُها: ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضَ عَنْ هَذَا أَوَا سَتَغْفِرِي لِذَنْ لِي اللّهِ اللّهِ مِن الْخَاطِين ﴾ (٨)، وكانوا مشركين.

<sup>(</sup>۲) النساء: (۱۳۷).

<sup>(</sup>١) النساء: (١٦٨ – ١٦٩).

<sup>(</sup>٤) التوبة: (١١٣).

<sup>(</sup>٣) المنافقون: (٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: «تفسير آيات أشكلت» (١/ ٣٦١-٣٦٥)، «تلخيص الاستغاثة» (١/ ٣٠١)، «الفروع» لابن مفلح (٦/ ٦٦)، «الاختيارات» لابن اللحام (ص١٧٣).

<sup>(</sup>٦) قوله: «هو مما» في الأصل: «هما معا»، ولعلها محرَّفة عن المثبت.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٣٨٨٥)، ومسلم (٢١٠) من حديث أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>۸) يوسف: (۲۹).

والكافرُ إذا أسلم؛ فأصحُّ القولينِ أنَّه يُغفر له كُلُّ ذنبٍ تاب منه.

وإن أسلم وهو مصرٌّ على كبائر؛ لم يكن إسلامُه موجِبًا لمغفرتها مع إصراره (١)، كما في «الصَّحيحينِ» (١) عن ابن مسعودٍ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «مَن أَحسَنَ فِي الإِسلَامِ لَم يُؤَاخَذ بِمَا عَمِلَ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَمَن أَسَاءَ فِي الإِسلَامِ أُخِذَ بِالأَوَّلِ وَالآخِرُ»، وإحسانُه في الإسلام: توبتُه من جميع الذُّنوب، وإساءتُه: إصرارُه على ذنوبه.

[١٠٠٩] فمن تاب من / الكفر؛ غُفر له وإن [لم] (٣) يتب من غيره. فكذلك قد يُقال: من تاب من غيره؛ غُفر له وإن لم يتب منه.

وقد قال تعالى: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلِّمِهِمٌ ﴿ وَظَلْمُهُم : هو بالشِّرك أُحقُ منه بغيره، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَلْبِسُوۤا إِيمَٰنَهُم بِظُلْمٍ ﴾ (١)، قال النَّبِيُّ احَقُ منه بغيره، كما في قولِ العَبدِ الصَّالِحِ: ﴿إِنَ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ (١)» (٨).

<sup>(</sup>۱) انظر: «الفتاوى» (۱۰/ ۳۲۳) (۱۱/ ۷۰۱).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٩٢١)، ومسلم (١٢٠).

<sup>(</sup>٤) قوله: «أنه ناج» في الأصل: «ان الت»، ولعلها محرَّفة عن المثبت، أو أنه وقع في الكلام سقط: «إن تاب [منه أنه ناج] في الآخرة»، ونحو ذلك.

<sup>(</sup>٥) الرعد: (٥-٦). (٦) الأنعام: (٨٢). (٧) لقمان: (١٣).

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري (٣٣٦٠)، مسلم (١٢٤) من حديث ابن مسعود.

وفي حديث الصِّدِيق، الذي رواه أبو حاتم في صحيحه وغيرُه (١): أنَّ النَّبيَّ لما قال: «إِنَّ الشِّركَ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ أَخفَى مِن دَبِيبِ النَّملِ»، قال أبو بكر: فكيف ننجوا منه؟ فقال: «أَلا أُعَلِّمُكَ كَلِمَةً إِذَا قُلتَهَا نَجَوتَ مِنهُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ فكيف ننجوا منه؟ فقال: «أَلا أُعَلِّمُكَ كَلِمَةً إِذَا قُلتَهَا نَجَوتَ مِنهُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَن أُشرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعلَمُ، وَأَستَغفِرُكَ لِمَا لا أَعلَمُ»، فإنَّما طلب الاستغفار فيما لا يعلمه، وما لم يعلم أنَّه شركُ لم يعلم أنَّه ذنبٌ، والعقوبةُ إنَّما تُستحقُّ بعد قيام الحُجَّة.

وفي «الصَّحيح»(٢): «مَن حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: وَاللاَّتِ وَالعُزَّى؛ فَليَقُل: لاَ إِلَّا اللهُ»، فجعل الماحي لذلك الشِّركِ هو هذا التَّوحيدَ.

وقد قال ابنُ مسعودٍ وابنُ عمر وابنُ عبَّاسٍ: «لَأَن أَحلِفَ بِالله كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَى اللهِ كَاذِبًا أَحَبُ إِلَيَّ مِن أَن أَحلِفَ بِغَيرِه صَادِقًا(٣)»(٤)، وهذه يمينُ الغَمُوس، وقد جعلوها أهونَ من الحلف بغيره؛ لأنَّ معها التَّوحيد.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٢١٦)، وأبو يعلى (٥٨)، وابن حبان في «المجروحين» (٢/ ٤٨٣)، ولم أقف عليه في صحيحه.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤٨٦٠)، ومسلم (١٦٤٧) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «صادق».

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن حزم في «المحلى» (٦/ ٢٨٤) من طريق ليث، عن مجاهد، عن ابن مسعود. وروي من طريق مسعر، عن وبرة السلمي، واختلف عليه في القائل؛ هل هو ابن مسعود أو ابن عمر، على وجوه:

<sup>□</sup> فروي عن ابن مسعود: أخرجه سحنون في «المدونة» (١/ ٥٤٨) من طريق ابن عيينة، وأدخل بين وبرة وابن مسعود: همام بن الحارث.

<sup>□</sup> وروي عن ابن عمر: أخرجه محمد بن الحسن في «المخارج» (ص١٠) من طريق أبي يوسف.

<sup>🗖</sup> وروي على التردد: أخرجه عبد الرزاق (١٧٠٩٠) من طريق الثوري.

<sup>□</sup> روري على الإهمال: أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٦٦٨)، والطبراني في «الكبير» (٩١٨٣) من طريق وكيع والحكم بن مروان الضرير.

وفي حديث سعدٍ لمَّا حلف بالعُزَّى أنَّ الصَّحابة استعظموا ذلك(١).

وقال عمرُ لابنِ الزُّبير لمَّا قال: «والكعبةِ»: «لو علمتُ أنَّك تعمَّدت الحلف بذلك لأوجعتك ضربًا» (٢)، وهذا يقتضي أنَّ اليمين بغير الله من الذُّنوب المستوجِبة للعقوبة الشَّديدة. وإذا كانت أعظمَ من اليمين الفاجرة بالله وهي من الكبائر؛ فالله (٣) لا يغفرها.

وكذلك «الرِّياءُ» شِركٌ؛ وفي «الصَّحيح»(٤): «مَن عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ غَيرِي فَأَنَا مِنهُ بَرِيءٌ، وَهُوَ كُلُّهُ لِلَّذِي أَشْرَكَ»، فلم يَغفِرْ ذلك «الرِّياء» ويَقبل ما كان لله، بل أحبط(٥) الجميعَ.

فقد يقال: ليس الشِّركُ من الكبائر(١٠).

وأمَّا «الخفيُّ» الذي لا يَعرفه (٧) صاحبُه؛ فهذا لم يَعلم أنَّه ذنبٌ. وقد (٨) رُوي أنَّ بعضَه غُفر له بتوحيده.

### \*\*\*

### آخر كلام شيخ الإسلام أبي العبَّاس ابن تيمية

والأشبه أنَّ مسعرًا رواه مهملًا فوقع التردد ممن رواه عنه، والله أعلم.
 وروي عن ابن عباس: أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (۸۹۳۷) بلفظ: «لأن أحلف بالله فأحنث وأكفِّر، أحب إلي من أن أضاهي بشيء».

٣٨٠٩). (٢) أخرجه عبد الرزاق (١٧٠٨٩).

(١) أخرجه النسائي (٣٨٠٩).

(٣) قوله: «وهي... فالله» في الأصل: «فهو... والله»، ولعل الصواب ما أثبت.

- (٤) أخرجه ابن ماجه (٤٢٠٢) بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة، وهو عند مسلم (٢٩٨٥) بلفظ: «تَركتُهُ وَشِركَهُ».
  - (٥) قوله: «لله بل أحبط» في الأصل: «الله بل حبط»، ولعل الصواب ما أثبت.
- (٦) كذا في الأصل، ولعل المراد: ليس هذا الشرك (= الشرك الأصغر) من الكبائر التي تدخل
   تحت عموم المشيئة، بل هو مما لا يُغفر.
- (٧) في الأصل: «يعرف»، ولعل الصواب ما أثبت. (٨) في الأصل: «قد»، ولعل الصواب ما أثبت.

# المال المحادث عبد المحادث ا



### -- مِر (بِهِ النَّمِ المحقَّق (۱) تعريفٌ موجزٌ بالنَّصِّ المحقَّق (۱)

رسالةٌ لطيفةٌ في الكلام على الأمثال الواردة في القرآن، مما مثَّل الله تعالى به القرآنَ والإيمانَ.

وقد ذكرها ابن رشيِّق في رسالته (٢)، وابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (٣).

قال ابن رشيِّق: (قاعدة في: أمثال القرآن)، وقال ابن عبد الهادي: (كتاب: أمثال القرآن)، وقال الشَّيخ في أوَّلها: أمثال القرآن)، وقال الشَّيخ في أوَّلها: (فصلٌ فيما مثَّل الله تعالى به القرآن والإيمان. ضرب الله سبحانه لما أنزله من الإيمان والقرآن مَثلين...).

وجاءت نسبة الرسالة إلى الشَّيخ صريحةً في غاشية الأصل الخطِّيِّ، كما أنها وقعت ضمن مجموع خطِّيٍّ جليلٍ يحوي رسائل ومسائل في التفسير للشَّيخ ، وناسخه أحد تلاميذه فيما يظهر.

والظاهر أنها من مصنَّفاته الأخيرة، فحالها ونسختها وموضوعها وأسلوبها أشبه بهذا، وسبق بيان ذلك (ص١٤).

واعتمدت في إخراجها على قطعةٍ نفيسةٍ (= ورقتين) تقع ضمن المجموع الخطِّيِّ السابق - سبق الكلام عليه (ص٢٥) -، ولم أقف بعد بحث على غيرها.

<sup>(</sup>١) أوجزت التعريف لكونها قطعة يسيرة من الرسالة، يسَّر الله الوقوف على تمامها بمنِّه وفضله.

<sup>(</sup>٢) «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية-الجامع» (ص٣٦٢).

<sup>(</sup>٣) (ص٥٣).





فِيُ مُنظَلِله تعالى بدالقران والإي رَضِير لَيْهِ يَكُ الْمُرْمَةُ نُونَ لَهُ بَالًا رُومِتُلِهِ بِإِنَّارِ مُثَّلِّهِ بِإِلَّا لِمَا فِيهِ لَيْ وَيُ Fortinola similar de Cul يدريه وازكا زالكام بداعلى يكالم سادلك قالروه بزام على زينيا بزي دولند دوالع دمونورجعاله نورار الحر

سَبِه الدعواليالله على من المؤالية عن الله ومان والمشرقين والدي والباطل والذي والباطل والذي والباطل والذي والمنابعة والمنابعة



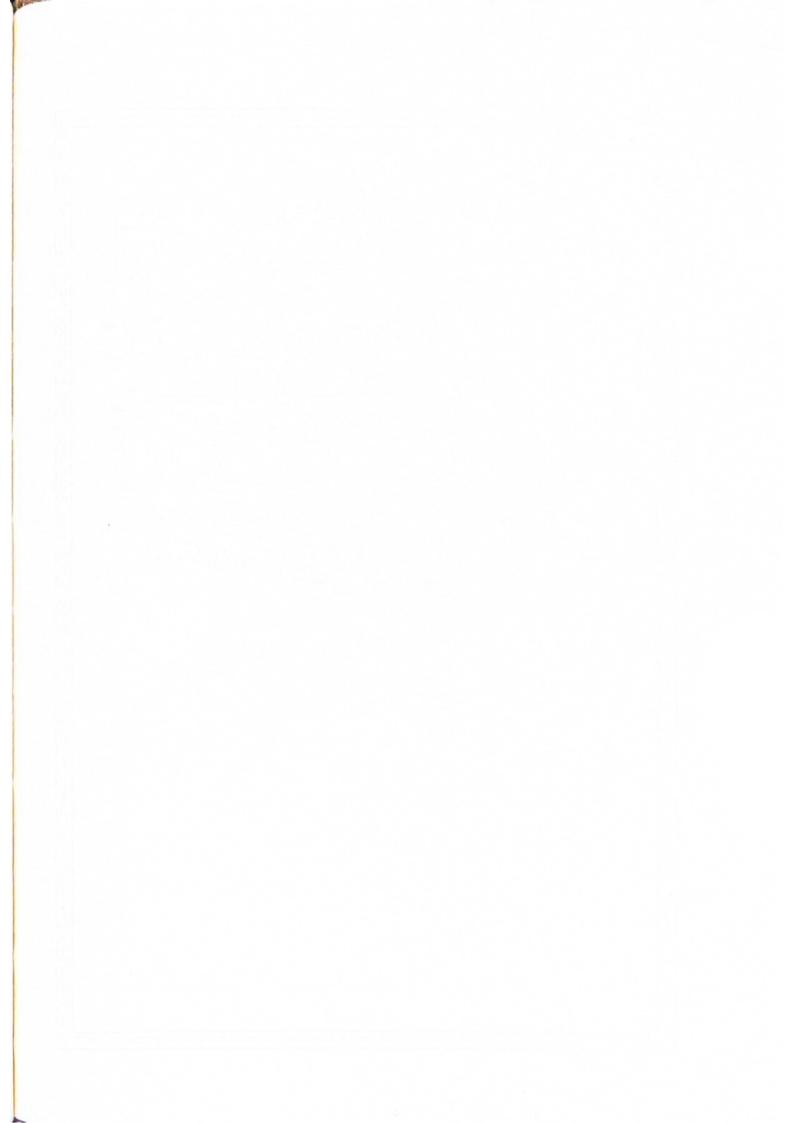

# مِع المَّالِ الله تعالى به القرآن والإيمان

ضرب الله سبحانه لما(١) أنزله من الإيمان والقرآن مَثَلين: مَثَّلَهُ بالماء، ومثَّلَه بالنَّار.

فمثَّله بـ «الماء» لمَا فيه من الحياة (٢)، وبـ «النَّار» لمَا فيه من النُّور والبيان. ولهذا سمَّاه الله «روحًا» لما فيه من الحياة، وسمَّاه «نورًا» لما فيه من الإنارة؛ فقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أُوحَيِّنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِى مَا الْكِنتُ وَلاَ الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَشَاء مِنْ عِبَادِنا وَإِنَّكَ لَهُ تَهْدِي إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ (١) صِرَطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ, مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴾ (٣).

□ فالضَّميرُ (٤) في قوله: ﴿جَعَلْنَهُ ﴾ يعود إلى «الرُّوح» الذي أوحيناه، أي:

<sup>(</sup>١) قوله: «الله سبحانه لما» ذهب غالب رسمه لانخرام موضعه في الأصل.

<sup>(</sup>٢) قوله: «من الحياة» ذهب غالب رسمه لانخرام موضعه في الأصل.

<sup>(</sup>٣) الشورى: (٥٢-٥٣).

<sup>(3)</sup> انظر الأقوال في ذلك: تفسير مقاتل (٣/ ٢٧٧)، «معاني القرآن» للفراء (٣/ ٢٧)، تفسير الطبري (٢٠ / ٢٢)، «معاني القرآن» للزجاج (٤/ ٤٠٤)، «إعراب القرآن» للنحاس (٤/ ٤٢)، «الطبري (٢٠ / ٢٤)، «النحاس (٤/ ٤٤)، «النحت والعيون» (٥/ ٢١٢)، «التفسير البسيط» (٩/ ٤٤٥)، «الكشف والبيان» (٣/ ٩٩)، «النكت والعيون» (٥/ ٢١٢)، «الكتاب الفريد» (٥/ ٤١٥)، «الفتاوى» «المحرر الوجيز» (٥/ ٤٤)، «زاد المسير» (٤/ ٢١)، «الكتاب الفريد» (٥/ ٤١٥)، «الفتاوى» (٥/ ٣٥٢)، «البحر المحيط» (٩/ ٣٥٢).

جعلنا(١) ذلك الرُّوحَ الذي أوحيناه لك نورًا.

وقولُه: ﴿مَاكُنُتَ مَدّرِى مَاالْكِتَبُ وَلَا الْإِيمَنُ ﴾، يدلُّ على أنَّ «الرُّوح» الذي أوحاه يتضمَّن الكتاب والإيمان، وأنَّه بإيحاء «الرُّوح» إليه أدراه الله ما لم يكن يدريه من الكتاب والإيمان.

□ وقد قيل: الضَّميرُ في قوله: ﴿جَعَلْنَهُ ﴾: هو «القرآنُ»؛ لأنَّه جعله نورًا.

□ وقيل: هو «الإيمانُ»؛ لأنَّه أقربُ المذكورين.

□ والصَّحيح: أنَّه ينتظمهما جميعًا، والضَّمير للروح، وهو الذي ذكر أنَّه ﴿رُوحًا﴾، فيعود الضَّمير إلى ما ذكر أنَّه أوحاه.

و «القرآنُ» و «الإيمانُ» إنَّما ذكر أنَّه لم يكن يدريهما، وإن كان الكلامُ يدلُّ على إيحائهما؛ لكن سمَّى ذلك «روحًا»، كما سمَّاه «روحًا» في مثل قوله: 
﴿ يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ، عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - لِيُنذِر يَوْمَ ٱلنَّلَاقِ اللَّهِ يَوْمَ هُم بَدِرْدُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللهِ مِنْهُمْ شَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وهذا «الرُّوح» الذي يوحيه ويلقيه على من يصطفيه للإنذار بـ«التَّوحيد» و«المعاد»؛ هو نورٌ جعله الله نورًا يهدي (۳).

#### <del>\*</del> \*

[٢/و] / ﴿... وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ آنَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ فَزَادَتَهُمْ رِجْسًا إِلَى رَجْسًا إِلَى رَجْسًا إِلَى رَجْسِهِمْ فَرَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ فَيَهُمْ لِا فِي القرآن.

<sup>(</sup>١) في الأصل تحتمل: «جعلناه» وهو الأشبه بالرسم، وتحتمل المثبت وهو الأشبه بالسياق.

<sup>(</sup>٢) غافر: (١٥-١٦).

<sup>(</sup>٣) آخر الورقة الأولى، والكلام غير متصل بما بعده من الورقة الثانية.

<sup>(</sup>٤) التوبة: (١٢٤–١٢٥).

و «البرق» مَثَلٌ لما في القرآن والإسلام من البيان والهدى، وهو أيضًا ما يُضيء لهم من نور إسلامهم الذي أظهروه.

وقولُه: ﴿ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّزَالصَّوَعِي ﴾ (١):

ت يقال (٢): إنَّ جماعةً كانوا يفرُّون من سماع القرآن؛ لئلاَّ يأمرهم بالجهاد؛ مخافة الموت.

□ وقيل: هو مَثَلٌ لكراهتهم سماعَ القرآن.

وهو سبحانه قال: ﴿يَجْعَلُونَ أَصَنِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَالْضَوْعِقِ حَذَرَ الْمَوْتُ ﴾، ولم يقل: «من الرَّعد»؛ لأنَّ الرَّعد لا يُخاف منه (٣) الموتُ، وهم إنَّما كانوا يمتنعون من سماع ما يُخاف معه الموتُ؛ كالجهاد.

وأمَّا المخاوِفُ؛ فكانوا يكرهون سماعَها كما يكرهون سماعَ الرَّعد، من غير أن يسدُّوا آذانهم. وهذا كما فعل قومُ نوح، قال: ﴿ وَإِنِّ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ غير أن يسدُّوا آذانهم. وهذا كما فعل قومُ نوح، قال: ﴿ وَإِنِي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَيْعَهُمْ فِي ءَاذَانِمِمْ وَاصَّتَغْشُوا ثِيابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ﴾ (١٠)، وهو نظيرُ قول المشركين: ﴿لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْءَانِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَكُمْ تَغْلِبُونَ ﴾ (٥).

فالكُفَّارُ كانوا يجعلون أصابعَهم في آذانهم، ويردُّون أيديهم على أفواههم. وهذا موجودٌ في كثيرٍ ممَّن يردُّ الحقَّ ومَن يردُّ ما يعتقد أنَّه بدعةٌ؛ كما نُقل مثل ذلك عن طائفةٍ من المتقدِّمين.

<sup>(</sup>١) البقرة: (١٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: «معاني القرآن» للفراء (١/ ١٧)، تفسير الطبري (١/ ٣٥٤، ٣٦٧، ٣٧٣)، «الكشف والبيان» (٣/ ١٥١)، «النكت والعيون» (١/ ٨٢)، «التفسير البسيط» (٢/ ٢٠٦)، «المحرر الوجيز» (١/ ٢٠١)، «زاد المسير» (١/ ٤١).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وكأنَّ الأليق: «معه». (٤) نوح: (٧).

<sup>(</sup>٥) فصلت: (٢٦).

وأمَّا المؤمنون؛ فإنَّما أمرهم الله بأن لا يجلسوا مع الخائضين؛ فقال تعالى:
﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ اللَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي َ ايَلِنِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ عَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِينَكَ الشّيطانُ اللَّهَ عَلَا نَقْعُد بَعْدَ الذِّتَ رَيْ مَعَ الْقَوْرِ الظّلِمِينَ ﴾ (١) ، ولم يأمر بسدِّ الأذن، ولا بردِّ الأيدي في الأفواه؛ فإنَّ المؤمنين قد علموا ما يقوله الكُفَّارُ وعرفوا فسادَه وهم على في الأفواه؛ فإنَّ المؤمنين قد علموا ما يقوله الكُفَّارُ وعرفوا فسادَه وهم على [٢/ط] بصيرةٍ ، كما قال تعالى: ﴿ قُلْ هَذِهِ مِ سَبِيلِي آدَعُوۤ اللَّهُ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَن اللَّهِ وَمَا أَنَا مِن الْمُشْرِكِينَ ﴾ (١).

والذي هو «على بصيرةٍ»؛ كُلَّما عرف الباطل ازدادت بصيرتُه في معرفة الحقِّ والباطل، ازداد(٣) حبًّا للحقِّ وبُغضًا للباطل.

والذي وصف الله به المنافقين؛ صفةُ من لا يستطيع سمع الحقِّ ولا قبولَه، كما قال تعالى عن الكُفَّار: ﴿ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْنُنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِى وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ كما قال تعالى عن الكُفَّار: ﴿ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْعِرُونَ ﴾ (٥)، وقال تعالى: ﴿ فَمَا لَمُنْمَ عَنِ التَّذِكِرَةِ مُعْرِضِينَ (١) كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْعِرُونَ ﴾ (٥)، وقال تعالى: ﴿ فَمَا لَمُنْمَ عَنِ التَّذِكِرَةِ مُعْرِضِينَ (١) كَانَهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ ﴿ اللهَ عَنِ التَّذِكِرَةِ مُعْرِضِينَ (١) كَانَهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ ﴿ اللهَ عَنِ التَذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ اللهُ كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ اللهُ اللهُ عَنْ التَذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ اللهُ كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

وأمَّا المؤمنُ فهو إذا سمع أقوالَ الكُفَّار؛ يكرهُها وينكرُها بحسب الإمكان؛ بيده أو لسانه أو قلبه.

وطائفةٌ من المنتسبين إلى السُّنَّة يكرهون سماعَ ما يرون أنَّه بدعةٌ مطلقًا، ويأمرون بسدِّ أسماعِهم. وقد يكونون هم أيضًا على بدعةٍ، كما يفرُّون من المحاجَّة.

<sup>(</sup>۱) النساء: (۲۸). (۲) يوسف: (۱۰۸).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وكأنَّ الأليق بالواو أو الفاء والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) الكهف: (۱۰۱). (٥) هود: (۲۰).

<sup>(</sup>٦) المدثر: (٤٩-٥١).



# فهرس الآيات

| رقمها           | الآية                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | سورة الفاتحة                                                                                 |
| V-7             | <ul> <li>أَهْدِنَا ٱلْصِّرُطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ</li> </ul>                                      |
|                 | سورة البقرة                                                                                  |
| ١٦              | ﴿ أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلضَّلَالَةَ بِاللَّهُ مَنْ ﴾                               |
| 19              | ﴿ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ الصَّوَعِقِ ﴾                              |
| ٣٢              | ﴿ وَإِذَا تُولِّنَ سَكَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا ﴾                                |
| 1.4             | ﴿ وَلَقَدُ عَكِلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَىٰهُ مَا لَهُ. فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ﴾             |
| 1.4             | ﴿ وَمَا هُم بِضَارَتِينَ بِهِ عِنْ أَحَدٍ ﴾                                                  |
| 170             | ﴿ وَلَوْ تَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوٓ ا إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ ﴾                               |
|                 | سورة آل عمران                                                                                |
| 1 \$ 1 - 1 \$ 1 | ﴿ وَمَاكَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا ﴾              |
| 100             | ﴿فَأَثُنَكُمْ عَمَّا بِغَمِّ لِكَيْلًا تَحْزَثُوا ﴾                                          |
| 108             | ﴿يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةً ﴾                                 |
| 107             | ﴿ لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَاضَرَبُوا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ |
|                 | سورة النساء                                                                                  |
| ١               | ﴿ خَلَقًا كُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ ﴾                                                        |
| 49-47           | ﴿ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ عَشَيْكًا " ﴾                                   |
| ٣٧              | ﴿ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْمُخْلِ وَيَحْتُمُونَ مَا عَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ                   |
|                 | مِن فَضَّ لِهِ ۗ ٤ ﴾                                                                         |
|                 | V-7 19 19 107 108 107 108                                                                    |

| الصفحة     | رقمها   | الآية                                                                            |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1        | 117.51  | ﴾ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ٤٠                                |
| 14.        | ٨٦      | ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ٓءَايَكِنَا ﴾                        |
| V4         | 90      | ﴿ لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي ٱلضَّرَدِ ﴾    |
| 1.4        | 115     | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ﴾                                     |
| 1.4        | 179-171 | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ ﴾   |
|            |         | سورة المائدة                                                                     |
| ۸۹         | 4       | ﴿ وَلَا نَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْإِنْدِ وَٱلْمُدُّونِ ۚ ﴾                           |
| ٤٨         | 44      | ﴿ إِنَّمَا جَزَا وَأَ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, ﴾              |
| 01         | ٥٤      | ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾                 |
|            |         | سورة الأنعام                                                                     |
| ٨٢         | ٨       | ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَا أَنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ ۗ ﴾                                 |
| 41         | 17      | ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ بِعَنَّدِ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثٌ ﴾                |
| ٤٠         | **      | ﴿ وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّادِ ﴾                                 |
| ٤٠         | ٣.      | ﴿ وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ ﴾                               |
| 79         | 15-75   | ﴿ قَوَفَتَهُ دُرُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴾                               |
| 70         | 70      | ﴿ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابُامِّن فَوْقِكُمْ ﴾ |
| ١٠٤        | AY      | ﴿ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا إِيمَانَهُم بِظُلِّمٍ ﴾                                     |
|            |         | سورة الأعراف                                                                     |
| ٥٤         | 1.49    | ﴿ خَلَقًاكُمُ مِن نَفْسِ وَبِعِدَةٍ ﴾                                            |
|            |         | سورة الأنفال                                                                     |
| ٤١،٤٠      | 0.      | ﴿ وَلَوْ تَـرَى ٓ إِذْ يَـتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ﴾         |
|            |         | سورة التوبة                                                                      |
| V <b>4</b> | 19      | ﴿ أَجَعَلْتُمُ سِقَايَةَ ٱلْحَاجَ ﴾                                              |

| الصفحة | رقمها   | الآية                                                                             |
|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 70     | 1.0     | وَقُلِ أَعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ.                      |
| 1.4    | 115     | ♦ مَا كَانَ لِلنَّبِي وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ |
| 111    | 170-178 | ﴿ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ١٠٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَّرَضٌ ﴾        |
|        |         | سورة يونس                                                                         |
| 99     | ۲       | ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبُّ أَنَّ أَوْحَيْنًا ﴾                                   |
| 13     | 04-0.   | ﴿ قُلْ أَرَهَ يَسْمُ إِنَّ أَتَكُمْمُ عَذَابُهُ ، بَيْئًا ﴾                       |
| ٧٨     | 77      | ﴿ وَمَا يَتَ بِعُ ٱلَّذِينَ يَـ لَـ عُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَ آءً ﴾          |
| 97     | ٨٤      | ﴿ يَقَوْمِ إِن كُنُّهُمْ ءَامَنهُم بِأَللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكُّلُوٓاْ ﴾          |
| 91     | 1.4     | ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوًّ ﴾            |
|        |         | سورة هود                                                                          |
| 14.    | ٧.      | ﴿مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ﴾               |
| 00     | 04      | ﴿ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُو ثُمَّ تُوبُوٓا إِلَيْهِ ﴾                               |
| 00     | 17-71   | ﴿ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ﴾                      |
| 97     | ۸۸      | ﴿ وَمَا تَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِأَلَّهِ ﴾                                            |
| 94     | 174     | ﴿ فَأَعْبُدُهُ وَتُوكَلِّ عَلَيْهِ ﴾                                              |
|        |         | سورة يوسف                                                                         |
| 1.4    | 79      | ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَنذَا ۚ وَٱسْتَغْفِرِى لِذَنْبِكِ ۗ ﴾                    |
| 70     | ٥٧      | ﴿ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنْقُونَ ﴾       |
| 77     | 1.7     | ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴾                |
| 17.    | 1 • ٨   | ﴿ قُلْ هَاذِهِ عَسَبِيلِي آَدْعُوٓ أَلِكَ ٱللَّهِ ﴾                               |
|        |         | سورة الرعد                                                                        |
| ١٠٤    | 7-0     | ﴿إِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُمُ مَ ﴾                                              |
| 44     | ٣٠      | ﴿ قُلْ هُوَرَتِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ﴾                                         |

| الصفحة | رقمها   | الآية                                                                             |
|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠     | ۳۱      | ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَ انَّا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْحِبَالُ ﴾                           |
|        |         | سورة الحجر                                                                        |
| ٥٤     | 79      | ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ، سَنجِدِينَ ﴾  |
| 44     | 97      | ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَلَنَّهُ مَ أَجْمَعِينَ اللَّ عَمَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾   |
|        |         | سورة الإسراء                                                                      |
| ٤٨     | 19      | ﴿ وَمَنْ أَرَادَٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾             |
| 9 8    | ۲.      | ﴿ كُلَّا نُمِدُّ هَـٰتُؤُلِآءِ وَهَـٰتَؤُلَآءِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ ﴾             |
| ٦٨     | 90-98   | <ul> <li>وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓا إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَئ</li> </ul> |
|        |         | سورة الكهف                                                                        |
| ٩.     | 44      | ﴿ وَلَوْكَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ ﴾                    |
| 17.    | 1.1     | ﴿ الَّذِينَ كَانَتْ أَعَيْنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي ﴾                        |
|        |         | سورة الأنبياء                                                                     |
| 27     | ٥٧      | ﴿ وَتَأَلَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَعَكُم ﴾                                          |
|        |         | سورة المؤمنون                                                                     |
| 77     | 7 2     | ﴿مَا هَنَاۤ إِلَّا بَشَرٌّ مِنْلُكُونِ ﴾                                          |
|        |         | سورة الفرقان                                                                      |
| ٦٨     | ٧       | ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْحَكُلُ ٱلطَّعَامَ ﴾                      |
| ٧٨     | 19      | ﴿ فَقَدْ كَذَّ بُوكُم بِمَا نَقُولُونَ ﴾                                          |
| 41     | ٥٨      | ﴿ وَتَوَكَّلَ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمَّدِهِ ۚ ﴾        |
|        |         | سورة النمل                                                                        |
| 70     | 04-01   | ﴿ فَأَنْظُرْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ مَكْرِهِمْ﴾                                   |
|        |         | سورة الشعراء                                                                      |
| 00     | 107-127 | ﴿ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَنَهُ نَآءَ امِنِينَ ﴿ أَنْ فِي جَنَّنْتِ وَعُيُونِ ﴾    |

| الصفحة   | رقمها | الآية                                                                                                                                         |
|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |       | سورة الروم                                                                                                                                    |
| ٨٦       | 7.    | ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ ﴾                                                                                                     |
|          |       | سورة لقمان                                                                                                                                    |
| ١٠٤      | ١٣    | ﴿إِنَ ٱلشِّرْكَ لَظُلُّم عَظِيمٌ ﴾                                                                                                            |
|          |       | سورة السجدة                                                                                                                                   |
| 79       | 11    | ﴿ قُلْ يَنُوَفَّنَكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِى وُكِّلَ بِكُمْ ﴾<br>﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةُ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواً ﴾ |
| ۸٦،٨٠    | 7 £   | ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبُرُواْ ﴾                                                                     |
|          |       | سورة الأحزاب                                                                                                                                  |
| ۸۳       | 11-1. | ﴿ وَنَظُنُونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ اللَّهِ مُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ﴾                                                                           |
|          |       | سورة سبأ                                                                                                                                      |
| 13       | ٣     | ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ ﴾<br>﴿ وَلَوْ تَرَىٰۤ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ ﴾                                    |
| ٤١،٤٠    | 01    | ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ ﴾                                                                                                |
|          |       | سورة فاطر                                                                                                                                     |
| 91       | ۲     | <ul> <li>مَا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ﴾</li> </ul>                                                       |
|          |       | سورة يس                                                                                                                                       |
| 11       | £-Y   | ﴿ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيدِ أَنَّ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ آنَ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيدٍ ﴾                                                |
| 91       | 78-75 | ﴿ ءَأَيِّخُدُ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهِ ٢ مَالِهِ ٢٠٠٠ ﴾                                                                                          |
|          |       | سورة الصافات                                                                                                                                  |
| ٤٣       | ٤-١   | ﴿وَالصَّنَّفَّاتِ صَفًّا﴾                                                                                                                     |
| 77       | ٤     | ﴿إِنَّ إِلَىٰ اللَّهُ كُورُ لَوْ احِدُّ ﴾                                                                                                     |
| 99       | ١٢    | ﴿ بَالْ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ ﴾                                                                                                              |
|          |       | سورة ص                                                                                                                                        |
| ٥٧،٥٠،٤٣ | ١     | ﴿ضَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ ﴾                                                                                                           |

| الصفحة | رقمها      | الآية                                                                                                       |
|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44     | ٥          | ﴿ أَجَعَلَ الْآلِمَةَ إِلَهُا وَحِدًا ﴾                                                                     |
| ££     | 7 £        | ﴿ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ﴾                                                          |
| 0 1    | **         | ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ، سَجِدِينَ ﴾                             |
|        |            | سورة الزمر                                                                                                  |
| 0 1    | ٦          | ﴿ خَلَقًا كُمُ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ ﴾                                                                       |
| 77     | 17-10      | ﴿إِنَّ ٱلْخَنِيرِينَ ٱلَّذِينَ خَيرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِّ﴾                     |
| 41     | ٣٨         | ﴿ قُلْ أَفَرَ عَيْنُهُ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾                                                    |
|        |            | سورة غافر                                                                                                   |
| 114    | 17-10      | ﴿ يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ ﴾                                                                          |
| 1.4    | ٦.         | ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ                                     |
|        |            | دَاخِرِينَ ﴾                                                                                                |
|        |            | سورة فصلت                                                                                                   |
| ۸۶     | 18-18      | ﴿ أَنَذَرْتُكُو صَعِفَةً مِثْلَ صَعِفَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ﴿ اللَّهُ إِذَ جَآءَتُهُمُ الرُّسُلُ ﴾ الرُّسُلُ ﴾ |
| ٥٤     | 10         | ﴿ فَأَمَّا عَادٌّ فَأُسْتَكَبُّرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾                                      |
| ٥٤     | 14         | ﴿ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّوا ٱلْعَمَىٰعَلَىٰ الْمُدَىٰ ﴾                               |
| 114    | 77         | ﴿ لَاتَسْمَعُوا لِمِنْذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْافِيهِ ﴾                                                    |
|        |            | سورة الشورى                                                                                                 |
| ٧٦     | 17-10      | ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ ٱلْحَنَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا ٱنفُسَهُمَّ﴾                         |
| 114    | 04-01      | ﴿ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ۚ ﴾                                               |
|        |            | سورة الزخرف                                                                                                 |
| 24     | <b>r-1</b> | ﴿حمَّ أَنَّ وَالْكِتَنْ ِ الْمُبِينِ أَنَّ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرَّءَ نَا عَرَبِيًّا ﴾                       |
| ٦٨     | 04-01      | ﴿ أَمْرَأَنَّا خَيْرٌ مِّنَّ هَلَا ٱلَّذِي هُوَ مَهِينُ﴾                                                    |
| 70     | ۸٠         | ﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَانَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَلَهُمْ ﴾                                            |

| الصفحة | رقمها        | الآية                                                                                       |
|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |              | سورة محمد                                                                                   |
| 1.7    | 71           | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾                                |
|        |              | سورة الفتح                                                                                  |
| ۸۳     | ٦            | ﴿ وَيُعَاذِبُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ ﴾                                           |
| ۸۳     | 14           | ﴿ بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا ﴾ |
|        |              | سورة ق                                                                                      |
| 99     | ٣-٢          | ﴿ بَلْ عِبُواْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرُ مِنْهُمْ فَقَالَ ﴾                                     |
|        |              | سورة الذاريات                                                                               |
| ٤٥     | 7-1          | ﴿ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْواً اللَّ فَٱلْحَيْلَاتِ وِقْراً ﴾                                    |
| 79     | ٤            | ﴿ٱلْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا﴾                                                                   |
| 79.77  | 7-0          | ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقُ﴾                                                            |
| 20,49  | 74           | ﴿ فَوَرَبِّ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُۥ لَحَقُّ ﴾                                       |
|        |              | سورة الطور                                                                                  |
| ٤٥     | A-1          | ﴿ وَالطُّودِ اللَّ وَيَكْنَبِ مَسْطُورِ ﴾                                                   |
|        |              | سورة النجم                                                                                  |
| ٤٥     | 11-1         | ﴿ وَٱلنَّجْدِ إِذَا هَوَىٰ ١٠٠ مَا صَلَّ صَاحِبُكُون ﴾                                      |
|        |              | سورة القمر                                                                                  |
| 70     | 04-04        | ﴿ وَكُلُّ شَىءٍ فَعَسْلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ١٠٠٠ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرِ مُسْتَطَرُ ﴾       |
|        |              | سورة الواقعة                                                                                |
| ٤٣     | <b>YY-Y0</b> | ﴿ فَ لَا أَفْسِمُ بِمَوْفِعِ ٱلنَّجُومِ ١ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ ﴾    |
|        |              | سورة الحديد                                                                                 |
| ۸۳     | 74-22        | ﴿ مَاۤ أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾                                                |
| ٨٤     | 74           | ﴿ لِكَيْتِلَاتَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ ﴾                                               |

| 1                                                          |
|------------------------------------------------------------|
| ﴿ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُنْسَالٍ فَخُورٍ            |
|                                                            |
| ﴿ زَبَّنَا عَلَيْكَ ثَوَّكُنَّا وَإِلَيْكَ أَنَهْنَا ﴾     |
|                                                            |
| ﴿فَأَسْعَوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾                        |
|                                                            |
| ﴿ سَوَاءُ عَلَيْهِ مِ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُ                  |
|                                                            |
| ﴿ زَعَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَن يُبْعَثُوا ﴾           |
| ﴿ مَاۤ أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا إِذْ                   |
|                                                            |
| ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهُ يَجْعَلَ لَهُ مُخْرِجًا            |
|                                                            |
| ﴿نَّ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾                       |
| ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَكُومُونَ          |
|                                                            |
| ﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَةٌ ١٩٠٠ هَلَكَ عَنِّي         |
| ﴿ وَلَا يَعُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴾              |
| ﴿ فَلَآ أُقْيِمُ بِمَا تُبْعِرُونَ ۞ وَمَا لَانَبُ         |
|                                                            |
| ﴿ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرُ لَهُ            |
|                                                            |
| ﴿ وَاذْكُرِ أَمْمَ رَبِّكَ وَبَّبَتَلْ إِلَيْهِ بَبْتِيلًا |
|                                                            |

| الصفحة | رقمها | الآية                                                                               |
|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|        |       | سورة المدثر                                                                         |
| 17.    | 01-19 | ﴿ فَمَا لَمُمْ عَنِ ٱلتَّذَكِرَةِ مُعْرِضِينَ (١٠) كَأَنَّهُمْ حُمْرٌ مُسْتَنفِرَةٌ |
|        |       | سورة القيامة                                                                        |
| ٥٠     | Y-1   | ﴿ لَا أَقْيِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ١ ۖ وَلَآ أَقْيِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ ﴾  |
|        |       | سورة المرسلات                                                                       |
| 20     | V-1   | ﴿ وَٱلْمُرْسَلَنِ عُرِّهَا كُلُّ فَٱلْعَصِفَتِ عَصْفًا ﴾                            |
| 77     | ٧     | ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ﴾                                                   |
|        |       | سورة النازعات                                                                       |
| 79     | ١     | ﴿ وَٱلنَّذِعَاتِ غَرْقًا ﴾                                                          |
| ٤٨     | 74-14 | ﴿ هَلِ لَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَّكَىٰ ١٠٠ وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَنَخْشَىٰ ﴾      |
|        |       | سورة عبس                                                                            |
| ٧٣     | 7-0   | ﴿ أَمَّا مَنِ ٱسْتَغْنَىٰ ﴿ فَأَنَّ لَهُ، تَصَدَّىٰ ﴾                               |
| ٧٣     | 4-1   | ﴿ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ ﴿ ۚ ۚ وَهُو يَغْشَىٰ ﴾                              |
|        |       | سورة التكوير                                                                        |
| ٤٥     | Y1-10 | ﴿ فَلاَ أُفْدِمُ بِالْخُنْسَ ١٠٠ الْجُوَارِ ٱلْكُنْسَ ﴾                             |
|        |       | ا الانفطار                                                                          |
| 0 £    | ٧-٦   | ﴿مَا غَمَّكَ بِرَيِّكَ ٱلْكَرِيمِ ۞ ٱلَّذِي خَلَقَكَ ﴾                              |
| ٧١     | 14-9  | ﴿ كُلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ١٠٠ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنفِظِينَ ﴾         |
|        |       | سورة البروج                                                                         |
| 79     | ٣-١   | ﴿ وَأَلْسَمَآ ۚ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ١ وَأَلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ ﴾                      |
|        |       | سورة الطارق                                                                         |
| ٧.     | ٣-١   | ﴿ وَٱلسَّمْآءِ وَٱلطَّارِقِ ﴾                                                       |
| ٧٢ ،٧٠ | ٤     | ﴿إِنْ كُلُّ نَفْسِ لَّمَا عَلَيْهَا حَافِظا ﴾                                       |
|        |       |                                                                                     |

| الصفحة         | رقمها      | الآية                                                                                    |
|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |            | سورة الفجر                                                                               |
| ٥٧             | 0-1        | ﴿ وَٱلْفَجْرِ ١ وَلَيْ الْمِ عَشْرِ ١ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ ﴾                          |
| 11             | ۲          | ﴿وَلِيَالٍ عَشْرِ﴾                                                                       |
| 09             | ٤          | ﴿ وَالَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ﴾                                                              |
| ٥٨             | 1 1        | ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ﴾                                                        |
|                |            | سورة البلد                                                                               |
| 77             | 4-1        | ﴿ وَأَنتَ حِلُّ بِهَٰذَا ٱلْبَلَدِ آَلُهُ اللَّهِ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ ﴾               |
| 75             | ٤          | ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي كَبُدٍ ﴾                                               |
| 71             | ٥          | ﴿ أَيَعْسَبُ أَن لَن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُّ ﴾                                         |
| 77             | V-0        | ﴿ أَيَغْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُّ ﴿ يَقُولُ أَهْلَكُتُ مَا لَا لَّبُدًّا ﴾ |
| 70             | ٧          | ﴿ أَيَحْسَبُ أَن لَمْ يَرَهُ أَحَدُ ﴾                                                    |
|                |            | سورة الشمس                                                                               |
| ٥٢             | 1 1        | ﴿ وَٱلشَّمْسِ وَضُعَنْهَا الْ كَالْقَمَرِ إِذَا لَلْهَا ﴾                                |
| 10,74          | <b>A-V</b> | ﴿ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّنِهَا ٧٠ فَأَلْمَهَا فَجُورَهَا وَتَقُونِهَا ﴾                     |
| ٧٥             | 1 9        | ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَّكَّنْهَا (أَنَّ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنْهَا ﴾                     |
|                |            | سورة الليل                                                                               |
| 17             | 0-1        | ﴿ وَٱلَّتِلِ إِذَا يَعْشَىٰ ١٠٠﴾ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ﴾                           |
| ۸٤، ۱٥، ۲٥، ۲۷ | ٤          | ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَقَّىٰ ﴾                                                            |
| ٧٢             | ٥          | ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَأَنَّقَىٰ ﴾                                                   |
| ٤٨             | 1 0        | ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَأَنَّقَىٰ ٢٠٠٠ وَصَدَّقَ بِٱلْحَمْنَىٰ ﴾                      |
|                |            | سورة التين                                                                               |
| 19             | 1-1        | ﴿ وَٱلنِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ۞ وَمُلُورِ سِينِينَ ﴾                                       |
| 77             | ٣          | ﴿ٱلْبَلَدِٱلْأَمِينِ﴾                                                                    |

| الصفحة | رقمها      | الآية                                                                                   |
|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٢     | 7-8        | ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ ﴾                                 |
| ۷۸،۷۷  | ٦          | ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِيلُوا ٱلصَّكِلِحَاتِ ﴾                                      |
| ٧٨     | <b>A-V</b> | ﴿ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلدِّينِ اللَّهِ ٱلْيَسَ اللَّهُ بِأَمْكِمِ ٱلْحَكِمِينَ ﴾ |
|        |            | سورة العلق                                                                              |
| 70     | 1 1        | ﴿ أَرَّيْهُمْ مِأْنَ ٱللَّهُ يَرَىٰ ﴾                                                   |
|        |            | سورة العاديات                                                                           |
| ٤٩     | 7-1        | ﴿وَالْمَادِيَاتِ ضَبَّحًا ١٠ فَٱلْمُورِ بَاتِ قَدْحًا ﴾                                 |
| 01     | ٦          | ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لِرَبِّهِ ، لَكَنُودٌ ﴾                                              |
| ٧٢     | 7-1        | ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لِرَبِّهِ عَلَى ذُلِكَ لَشَهِيدٌ ﴾                                   |
|        |            | سورة التكاثر                                                                            |
| ٤٠     | 0          | ﴿ لَوْتَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ﴾                                                   |
|        |            | سورة العصر                                                                              |
| ٤٩     | ٣-١        | ﴿ وَٱلْعَصْرِ اللَّ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَغِي خُسْرٍ ﴾                                    |
| 77,77  | 4-4        | ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾                                                       |
| ۸۰،۷۷  | ٣          | ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمِلُوا ٱلصَّدَلِحَنتِ ﴾                                      |
|        |            | سورة الماعون                                                                            |
| ٧٥     | ٣          | ﴿ وَلَا يَعُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴾                                           |
|        |            | سورة الإخلاص                                                                            |
| ١      | ٤-١        | ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ﴿ أَللَّهُ ٱلصَّامَدُ ﴾                                      |
|        |            |                                                                                         |

<u>090909</u>

# فهرس الأحاديث والآثار

| الصفحة | الراوي             | الحديث/ الأثر                            |
|--------|--------------------|------------------------------------------|
| 10,74  | أبو هريرة          | أتلموني على أمر قد قدره الله علي         |
| ۸۱     | أبو هريرة          | احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز  |
| ٤٧     | أبو هريرة          | إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون        |
| 4.     | عمار بن ياسر       | أسألك الرضا بعد القضاء                   |
| 70     | جابر بن عبد الله   | أعوذ بوجهك أعوذ بوجهك                    |
| 04     | عبد الله بن قرط    | أفضل الأيام عند الله يوم النحر           |
| 1.5    | عبد الله بن مسعود  | ألم تسمعوا قول العبد الصالح              |
| 1.0    | أبو بكر الصديق     | إن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل |
| 7.     | أبو هريرة          | إن الله تعالى وتر يحب الوتر              |
| ٨٥     | زید بن ثابت        | أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك        |
| ٧٤     | عياض بن حمار       | إنه أوحي إلي أن تواضعوا                  |
| ٨٨     | الأغر المزني       | إنه ليغان على قلبي                       |
| ۸۸     | أبو هريرة          | أيها الناس توبوا إلى ربكم                |
| ٥٩     | عبد الرحمن بن يعمر | الحج عرفة                                |
| 1.7    | سعد بن أبي وقاص    | حديث سعد لما حلف بالعزى                  |
| 7.     | الحسن بن علي       | دع ما يريبك إلى ما لا يريبك              |
| ۸۲     | أنس بن مالك        | دعه فلو قدر شيء لكان                     |
| ۸٩     | عمر بن الخطاب      | رحم الله امرأ أهدى لنا عيوبنا            |
| ۸۰     | أبو بكر الصديق     | سلوا الله الستر                          |
|        |                    |                                          |

| AB CO  |                                                          |                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| الصفحة | الراوي                                                   | الحديث/ الأثر                                              |
| ٦.     | عبد الله بن عمر                                          | صلاة الليل مثنى مثنى                                       |
| 1.1    | عبد الله بن مسعود                                        | الكبر بطر الحق وغمط الناس                                  |
| ۸٧     | زيد بن كعب                                               | لا يريبه أحد                                               |
| 17     | صهيب الرومي                                              | لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له                   |
| 1.0    | عبد الله بن مسعود، عبد الله<br>ابن عمر، عبد الله بن عباس | لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا*       |
| 70     | أبو هريرة                                                | لئن قدر الله على ليعذبني                                   |
| V4     | عبد الله بن عمر                                          | لقد فرطنا في قراريط كثيرة                                  |
| ۸٠     | عبد الله بن عمر                                          | اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك       |
| 1.7    | عمر بن الخطاب                                            | لو علمت أنك تعمدت الحلف بذلك لأوجعتك*                      |
| 77     | كعب بن مالك                                              | ما ذئبان جائعان                                            |
| ٥٨     | عبد الله بن عباس                                         | ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه<br>الأيام |
| ٧٥     | أبو هريرة                                                | مثل البخيل والمتصدق                                        |
| ٧١     | أنس بن مالك                                              | مثل العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء                  |
| ٦.     | عبد الله بن عمر                                          | المغرب وتر النهار                                          |
| ١٠٤    | عبد الله بن مسعود                                        | من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ                                |
| 1.0    | أبو هريرة                                                | من حلف فقال في حلفه: واللات والعزى                         |
| 91     | عبد الله بن عباس                                         | من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله                 |
| 1.7    | أبو هريرة                                                | من عمل عملا أشرك فيه غيري                                  |
| ٤٩     | عبد الله بن عمر                                          | من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت                        |
| ٧١     | أبو موسى الأشعري                                         | النجوم أمنة السماء                                         |
| 09     | عبد الله بن عمر                                          | هذا يوم الحج الأكبر                                        |
| ۸.     | عبد الله بن مسعود                                        | هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله             |

الحديث/ الأثر الصفحة المسلم الأشعري المسلم المسلم

828282

فهرسُ الشِّعْر

الشاعر الصفحة حماس بن قيس ٤١

البيت إنك لو شهدت يوم الخندمه

# فهرس الأعكرم

 آدم هم ۱۰، ۵۱ الراهيم هم ۲، ۲۰ الراهيم هم ۲۰ ، ۲۱ ابن المقفع ۸۲ أبو الحسن الأشعري ٤٦ أبو بكر الصديق ۱۰۰ أبو حاتم ابن حبان ۱۰۰ أبو طالب (عم النبي هم ۱۰۳ أبو موسى الأشعري ۹۰ أحمد بن محمد بن حنبل ۲۰۲، ۲۰۲ أنس بن مالك ۸۲ الجهم بن صفوان ٤٦ الزبير بن العوام ۲۰۲ صالح هم ۲۰ ممالح



### فهرس الفِرق وَالطَّوَائفِ

العقلاء ٢٥ القدرية ٧٧، ٧٧ قوم صالح ٥٦ قوم فرعون ٦٧ قوم لوط ٤٥،٥٥ قوم نوح ۲۷، ۱۱۹ مدین ٤٥،٥٥،٥٥ مشركو العرب ١٠١،٦٨ المشركون ٥٥، ٢٠، ٩٧، ٩٧، ١٠١ المعتزلة ٧٧، ٧٧، ٨٨ معتزلة العباد ٩٨ معتزلة الكلام ٩٨ المعطلة ١٠٠ مولهو بيت الرفاعي ٩٧ النصاري ۱۰۱،۹۸ النظار ٢٦ النفاة المعطلة ١٠٢ اليهود ۹۸، ۱۰۱

أئمة السنة والحديث ١٠٢ أتباع الأئمة الأربعة ٢٦ أتباع الأشعري ٢٦ أتباع جهم/ الجهمية/ الجهمية المعطلة ٤٦، 1.7.91 أصحاب الحسن البصري ٩٨ أهل البدع ٩٩ أهل الحديث ٢٦ أهل الصفة ٥٥ أهل الفقه ٢٤ أهل الكتاب ٩٧،٩٦ أهل الكلام ٢٤، ٩٧ ثمود ۲۷، ۲۱، ۲۰، ۲۱، ۲۲ الصحابة ٩٨ عاد/ عاد إرم/ عاد الأولى ٤٥،٥٥، 14.71.7.00 عباد المشركين ٩٧،٩٦ عباد النصاري ٩٦، ٩٧ عباد الهند/ عباد الهنود ٩٦، ٩٧



# فهرسُ الأَمَاكِن وَالبُلْدَان

منى ٦٠ الهند ٩٧

الجمرات ٦٠ عرفة ٥٩، ٦٠ مزدلفة ٦٠

828282

فهرسُ الكُتُبُ

الصحيحين ٥١، ٧٣، ١٠٤ مسند أحمد ٧١ صحیح ابن حبان ۱۰۵ صحیح البخاری ۸۸،۵۸ صحیح مسلم ۷۶



# فهرس المراجع

- □ أحكام القرآن، للقاضي أبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق الأزدي الجهضمي، تحقيق: عامر صبري، دار ابن حزم، ط١، ١٤٢٦ه.
- □ الاختيارات= الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية، لعلاء الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الحنبلي= ابن اللحام، تحقيق: أ.د.أحمد الخليل، دار ابن الجوزي، ط١، ١٤٣٦هـ
- أدب الكاتب، لأبي محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري، تحقيق: محمد الدالي، مؤسسة
   الرسالة.
- □ الأدب المفرد، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر الإسلامية، ط٣، ١٤٠٩هـ.
- □ ارتشاف الضرب من لسان العرب، لأثير الدين أبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي، تحقيق:
   رجب عثمان محمد، مكتبة الخانجي، ط١، ١٨١هـ.
- □ الاستقامة، لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني، تحقيق: محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط١، ٣٠٤٠هـ.
- □ الأصبهانية، لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني، تحقيق: عبد الله بن على السليمان آل غيهب، دار العمرية للنشر والتوزيع، ط١، ١٤٤٥هـ.
- □ إعراب القرآن، لأبي جعفر أحمد بن محمد ابن النحاس، تحقيق: د. زهير غازي زاهد، عالم
   الكتب، ط٢، ٢٩، ٩ ه.
- □ إعراب القرآن، لقوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي، اعتناء: فائزة المؤيد، ط١،
   ١٤١٥هـ.
- □ الأكملية، لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني، تحقيق:
   عبد الله بن على السليمان آل غيهب، دار العمرية للنشر والتوزيع، ط١، ١٤٤٥هـ
- أنساب الأشراف، لأحمد بن يحيى البلاذري، تحقيق: سهيل زكار/ رياض زركلي، دار الفكر،
   ط۱، ۱٤۱۷هـ.
- □ الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، لأبي بكر محمد بن إبراهيم ابن المنذر النيسابوري، تحقيق: جماعة من المحققين، دار الفلاح، ط١، ١٤٣٠ه.

- إيضاح الوقف والابتداء، لأبي بكر محمد بن القاسم بن محمد الأنباري، تحقيق: محيى الدين
   عبد الرحمن رمضان، مطبوعات مجمع اللغة العربية، ١٣٩٠هـ.
- البحر المحيط، لأثير الدين أبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي، تحقيق: صدقي محمد جميل،
   دار الفكر، ١٤٢٠هـ.
- البداية والنهاية، لعماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير الشافعي، تحقيق: د. عبد الله
   ابن عبد المحسن التركي، دار هجر، ط١، ١٤١٧هـ.
- □ البديع في علم العربية، لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير الشيباني الجزري، تحقيق: فتحي أحمد، جامعة أم القرى، ط١، ١٤٢٠هـ.
- بغية الباحث عن زوائد الحارث، انتقاء: نور الدين علي بن سليمان الهيثمي، تحقيق: حسين أحمد الباكري، مركز خدمة السنة والسيرة النبوية، المدينة، ط١، ١٤١٣هـ.
- التبيان في إعراب القرآن، لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري الحنبلي، تحقيق: على البجاوي، دار الجيل، ط٢، ٧٠١هـ.
- □ التبيان في أيمان القرآن، لشمس الدين أبي بكر محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، تحقيق: عبد الله بن سالم البطاطي، دار عطاءات العلم، دار ابن حزم، ط٤، ١٤٤٠ه.
- تفسير آيات أشكلت، لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني، تحقيق: عبد العزيز الخليفة.
- □ تفسير ابن جرير = جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق:
   د. عبد الله التركى، دار هجر، ط١، ١٤٢٢ه.
- □ تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن
   عطية الأندلسي، تحقيق: عبد الله الأنصاري/ السيد عبد العال السيد إبراهيم، ط٢.
- □ التفسير البسيط، لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري الشافعي،
   تحقيق: مجموعة من المحققين (رسائل علمية)، ط١، ١٤٣٠هـ.
- □ تفسير الثعلبي= الكشف والبيان عن تفسير القرآن، لأحمد بن محمد الثعلبي، تحقيق: أبي محمد ابن عاشور/ نظير الساعدي، دار إحياء التراث، ط١، ١٤٢٢ه.
- □ تفسير الماوردي= النكت والعيون، لأبي الحسن علي بن محمد البصري البغدادي الماوردي،
   تحقيق: السيد بن عبد المقصود، دار الكتب العلمية.
- □ تفسير مقاتل بن سليمان، لأبي الحسن مقاتل بن سليمان الأزدي البلخي، تحقيق: عبد الله محمود شحاته، دار إحياء التراث، ط١، ١٤٢٣ه.
- □ تلخيص الاستغاثة، لعماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير الشافعي، تحقيق: محمد ابن علي عجال، مكتبة الغرباء، ١٤١٧هـ.

- □ توجيه اللمع، لأحمد بن الحسين بن الخباز، تحقيق: فايز زكي محمد دياب، دار السلام للطباعة
   والنشر والتوزيع والترجمة، ط٢، ١٤٢٨هـ.
- جامع المسائل، لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني،
   تحقيق: محمد عزير شمس وآخرين، دار عالم الفوائد.
- □ الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون، جمعه: محمد عزير شمس/علي
   العمران، دار عالم الفوائد، ط٥، ١٤٤٠ه.
- □ الجني الداني في حروف المعاني، لبدر الدين أبي محمد حسن بن قاسم المرادي المصري،
   تحقيق: فخر الدين قباوة/ محمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، ط١، ١٤ ١هـ.
  - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، مطبعة السعادة.
    - الخصائص، لأبي الفتح عثمان بن جني الموصلي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط٤.
- □ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، لشهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدائم= السمين الحلبي، تحقيق: د. أحمد الخراط، دار القلم.
  - □ الدر المنثور، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الفكر، ١٤٣٢ / ١٤٣٣هـ
- □ درء تعارض العقل والنقل، لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني، تحقيق: د. محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط٢، ١٤١١ه.
- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني
   الشافعي، دائرة المعارف العثمانية، ط٢، ١٣٩٢هـ.
- □ الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق، لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن
   عبد الحليم ابن تيمية الحراني، تحقيق: عبد الله المزروع، دار عالم الفوائد، ط١، ١٤٣٥هـ
- رصف المباني في شرح حروف المعاني، لأحمد بن عبد النور المالقي، تحقيق: أحمد الخراط،
   دار القلم، ط٣، ٢٤ ٢ه.
- □ زاد المسير في علم التفسير، لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي، دار
   الكتاب العربي، ط١، ١٤٢٢هـ.
- □ الزهد، لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، عناية: محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، ط١، ١٤٢٠ه.
- □ السنن الصغرى= المجتبى، لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق: مركز البحوث وتقنية المعلومات-دار التأصيل، دار التأصيل، ط١، ٣٣٣ه.
- السنن الكبير، لأحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق: عبد الله التركي بالتعاون مع مركز البحوث
   والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر، ط١، ١٤٣٢هـ.

- السنن، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، تحقيق: عصام موسى هادي، دار الصديق،
   ط۱، ٤٣٤ ه.
- □ السنن، لأبي عثمان سعيد بن منصور الجوزجاني، تحقيق: د.سعد الحميد، دار الصميعي، ط١،
   ١٤١٧هـ.
- □ السنن، لمحمد بن يزيد ابن ماجه القزويني، تحقيق: عصام موسى هادي، الصديق/مؤسسة الريان، ط١، ١٤٣١هـ.
- □ السنن= الجامع الكبير، لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق: مركز البحوث وتقنية المعلومات-دار التأصيل، دار التأصيل، ط١، ١٤٣٥هـ.
- شرح الكافية الشافية، لجمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني،
   تحقيق: عبد المنعم أحمد هريدي، جامعة أم القرى، ط١، ٢٠١ه.
- شرح المفصل، لموفق الدين أبي البقاء ابن يعيش الموصلي، تحقيق: إيميل بديع يعقوب، دار
   الكتب العلمية، ط١، ١٤٢٢هـ.
- شرح حديث المؤمن القوي، لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن
   تيمية الحراني.
- شواذ القراءات، لرضي الدين أبي عبد الله محمد بن أبي نصر الكرماني، تحقيق: شمران العجمي،
   مؤسسة البلاغ.
- صحیح البخاري= الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأیامه،
   لأبي عبد الله محمد بن إسماعیل البخاري، تحقیق: محمد زهیر الناصر، دار طوق النجاة، ط۱،
   ۲۲۲هـ.
- □ صحيح مسلم= المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ﷺ، لمسلم بن
   حجاج القشيري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي.
- □ الصفدية = قاعدة في تحقيق الرسالة وإبطال قول أهل الزيغ والضلالة، لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني، تحقيق: سيد الجليمي/ أيمن الدمشقي، دار أضواء السلف، ط١، ١٤٢٣ه.
- □ الطبقات الكبير، لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع الزهري، تحقيق: علي محمد عمر، مكتبة الخانجي، ط١، ١٤٢١ه.
- □ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، لشمس الدين أبي بكر محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، تحقيق: إسماعيل بن غازي مرحبا، دار عطاءات العلم، ط٤، ١٤٤٠ه.
- □ العقود الدرية في ذكر بعض مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، لشمس الدين أبي عبد الله محمد ابن أحمد ابن عبد الهادي المقدسي، تحقيق: على العمران، دار عالم الفوائد، ط١، ١٤٣٢هـ.

- □ الفروع، لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح بن محمد المقدسي الحنبلي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤٢٤ه.
- □ القطع والائتناف، لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس، تحقيق: عبد الرحمن المطرودي، دار
   عالم الكتب، ط١٥١٣ ه.
- □ قلب الدليل= قاعدة في أن كل دليل عقلي يحتج به مبتدع ففيه دليل على بطلان قوله، لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني، تحقيق: عبد الله بن على السليمان آل غيهب، دار العمرية للنشر والتوزيع، ط٢، ٥٤٤٥هـ.
- □ الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد، للمنتجب الهمذاني، تحقيق: محمد نظام الدين الفتيع،
   دار الزمان للنشر والتوزيع، ط١، ٢٤٢٧هـ.
- □ لسان العرب، لجمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور الأنصاري، دار صادر، ط٣، ١٤١٤.
- □ المجروحين، لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي، تحقيق: حمدي السلفي، دار الصميعي، ط١، ١٤٢٠ه.
- □ مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم وابنه محمد، ط١٤٢٣ ه.
- □ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، لأبي الفتح عثمان بن جني الموصلي،
   تحقيق: مجموعة باحثين، وزارة الأوقاف، مصر، ١٣٨٦ ١٣٨٩هـ.
- □ المحلى بالآثار، لأبي محمد علي بن أحمد ابن حزم الأندلسي، تحقيق: عبد الغفار البنداري، دار الكتب العلمية، ط٣، ١٤٢٤ه.
  - المخارج في الحيل، لمحمد بن الحسن الشيباني، مكتبة الثقافة الدينية، ١٤١٩هـ
    - مختصر في شواذ القرآن من الكتاب البديع، لابن خالويه، مكتبة المتنبى.
    - □ المدونة، لمالك بن أنس الأصبحي، دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٥هـ
- □ المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم، تحقيق: مركز البحوث وتقنية المعلومات-دار التأصيل، دار التأصيل، ط١، ١٤٣٥ه.
- □ المسند، لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، تحقيق: عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة، ط١،
   ١٤٢١ه.
- □ المسند، لأبي يعلى أحمد بن على الموصلي، تحقيق: حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث،
   ط١، ٤٠٤ هـ
- المصنف، لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق: مركز البحوث وتقنية المعلومات
   دار التأصيل، دار التأصيل، ط٢، ١٤٣٧هـ.

- المصنف، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، تحقيق: د. سعد الشثري، دار كنوز إشبيليا،
   ط۱، ١٤٣٦هـ.
- معاني القرآن وإعرابه، لأبي إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، ط١، ١٤٠٨هـ.
  - معاني القرآن، لأبي الحسن المجاشعي الأخفش، تحقيق: هدى قراعة، مكتبة الخانجي، ط١.
- معاني القرآن، الأبي زكريا يحيى بن زياد الديلمي الفراء، تحقيق: مجموع باحثين، الدار المصرية للتأليف والترجمة، ط١.
  - المعجم الكبير، لسليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق: حمدي السلفي، مكتبة ابن تيمية، ط٢.
- □ المفصل في صنعة الإعراب، لجار الله أبي القاسم محمود بن عمرو الزمخشري، تحقيق: على بو ملحم، مكتبة الهلال، ط١، ٩٩٣م.
- □ المقنع في رسم مصاحف الأمصار، لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، مكتبة الكليات الأزهرية.
- □ المنتخب من مسند عبد بن حميد، لأبي محمد عبد الحميد بن حميد الكسي، تحقيق: صبحي السامرائي، محمود الصعيدي، مكتبة السنة، ط١، ١٤٠٨هـ.
- □ النشر في القراءات العشر، لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن يوسف ابن الجزري،
   تحقيق: على الضباع.
- □ النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر، لشمس الدين محمد ابن مفلح، تحقيق: عبد الله التركى، مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤٢٨هـ.





# فهرس المؤضوعات

| الصفحة | الموضوع                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ٥      | تصدير                                                                          |
| V-7-V  | ت أقسام القرآن                                                                 |
| YV-9   | □ النَّعريف بالنَّص المحقَّق                                                   |
| 11     | توثيق نسبة النَّصِّ المحقَّق إلى مؤلِّفه                                       |
| 15     | تحرير عنوان الكتاب                                                             |
| 1 £    | تاريخ النَّصِّ المحقِّق                                                        |
| 14     | موضوع الكتاب                                                                   |
| 19     | العلاقة بين الكتاب وكتاب «التبيان» لابن القيم                                  |
| ۲.     | قيمة الكتاب العلمية وأثره                                                      |
| **     | وصف الأصول الخَطِّيَّة المعتمدة                                                |
| **     | منهج التَّحقيق                                                                 |
| 47-49  | نماذجُ من صور الأصول الخَطِّيَّة المعتمدة                                      |
| 1.7-47 | □ النَّصُّ المحقَّق                                                            |
| 49     | وقوع القسم في القرآن                                                           |
| 49     | يُقسم سبحانه: بنفسه المقدسة الموصوفة بصفاته، أو بآياته المستلزِمة لذاته وصفاته |
| 49     | إقسامه سبحانه ببعض المخلوقات دليلٌ على أنَّه من عظيم آياته                     |
| 49     | «القَسَم»: إمَّا على جملة خبريَّة -وهو الغالبُ-؛ وإمَّا على جملة طلبيَّة       |
| 49     | الغرض من «القَسَم» هو إما تحقيقُ المُقسَم عليه، أو محضُ القسم                  |
| ٤.     | يُراد بـ «القَسَم» توكيدُ «المقسَمِ عليه» وتحقيقُه                             |
| ٤٠     | إنما يحسن «القَسَم» في الأمورُ الغائبة والخفيَّة                               |
| ٤٠     | الأمورُ المشهودة الظَّاهِّرة يُقسَم بها، ولا يُقسَمُ عليها                     |
| ٤٠     | ما أقسم عليه الرَّبُّ ، فهو من آياته، فيجوز أن يكون مقسَمًا به، ولا ينعكس      |
|        | يذكر سبحانه جواب القسَم تارةً -وهو الغالبُ-، ويحذفه تارةً، كما يحذف جواب       |
| ٤.     | «لو» كثيرًا، ومثل هذا حذفه من أحسن الكلام                                      |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | حذف جواب «لو» هي عادةُ النَّاس في كلامهم إذا رأوا أمورًا عجيبةً وأرادوا أن يُخبِروا                            |
| ٤٠     | بها لغائب                                                                                                      |
| 13     | أمثلة على حذف جواب «لو» من القرآن، ومن كلام العرب                                                              |
| 11     | حذف المقسَم عليه عند تكرار الإقسام                                                                             |
| £ Y    | «القَسَم» لما كان يكثر في الكلام اختُصر                                                                        |
| 27     | □ فصل                                                                                                          |
|        | يُقسِم سبحانه على أصول الإيمان، التي يجب على الخلق معرفتُها؛ فيُقسِم على                                       |
|        | التُّوحيد، وعلى أنَّ القرآن حتُّ ، وعلى أنَّ الرُّسول حتٌّ ، وعلى الجزاء والوعد والوعيد،                       |
| 23     | وعلى حال الإنسان                                                                                               |
| 27     | أمثلة على إقسام الربِّ سبحانه على التوحيد، وإقسامه على أن القرآن حقِّ                                          |
|        | الكلام على جواب القَسَم في قول تعالى: ﴿ حمَّ اللَّهِ وَالْكِتَبِ النَّهِينِ أَنَّ إِنَّا جَعَلْتُهُ قُرْهَ الْ |
| 27     | عَرَبُيًا﴾                                                                                                     |
|        | جواب القَسَم محذوف في قوله تعالى: ﴿ صَ ۚ وَالْقُرْءَانِ ذِي الذِّكْرِ ﴾ ، ومن رأى أنَّ الجواب هو               |
| 27     | قوله: ﴿ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقُّ غَنَاصُمُ أَهْلِ آلنَّارِ ﴾؛ فقد أبعد النُّجْعَة ي                                |
| 11     | أمثلة على إقسام الربِّ سبحانه على أنَّ الرَّسول حقٌّ                                                           |
| 50     | أمثلة على إقسام الربِّ سبحانه على الجزاء والوعد والوعيد                                                        |
| 73     | أمر الله نبيَّه ﷺ أن يُقسِم على الجزاء والمعاد في ثلاث آياتِ                                                   |
| 27     | طرق العلم بـ (الصَّانع) و (الصفات) و (المعاد)                                                                  |
| 13     | أمثلة على إقسام الربِّ سبحانه على حال الإنسان                                                                  |
| ٤٧     | قوله تعالى: ﴿ فَأَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ ، وقراءة من قرأ: ﴿ فَٱمْضُواْ ﴾                              |
| ٤٧     | لفظ «السَّعي» في القرآن، والفرق بينه وبين «العمل»                                                              |
| 19     | أمثلة على إقسام الربِّ سبحانه على صفة الإنسان                                                                  |
| 19     | أمثلة على إقسام الربِّ سبحانه على عاقبته، وهو قَسَمٌ على الجزاءِ                                               |
| 14     | بيان الملازمة بينِ أصول «الإيمان» التي يُقسِم عليها سبحانه                                                     |
| 14     | حذف جواب القَسَم له حالتان                                                                                     |
|        | الحالة الأولى: أن يكون الجواب المحذوف غير مرادٍ، بل يُراد تعظيمُ المُقسَم به، وأنَّه                           |
| 19     | ممًّا يُحلَف به                                                                                                |
| ٥.     | الحالة الثانية: أن يكون الجواب المحذوف مرادًا، لكونه قد ظهر وعُرف                                              |
| ٥.     | إذا كان في نفس المقسَم به ذِكرُ ما يُقسَم عليه؛ حَسُنَ الحذفُ، وهذه طريقةُ القرآن                              |

| الصفحة | لموضوع                                                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 0.     | مثلة على ما حُذف فيه الجواب وفي المقسَم به ما يدلُّ عليه                               |
| 0.     | لمراد بـ «النَّفس اللَّوَّامة»                                                         |
| 01     | للَّوم المحمود، واللَّوم المذموم                                                       |
| 01     | النَّفْسُ اللَّوَّامةُ»: قد يُقسَمُ على صِفتها، وعلى جزائها                            |
| 04     | الكلام على جواب القَسَم في سورة الشمس= ق١: أن الجواب مذكور                             |
|        | سبب ذكر الخالق في «السماء» و «الأرض» و «النفس» دون «الشمس» و «القمر»                   |
| 04     | و(النهار) و(الليل)                                                                     |
| ٥٣     | لفظُ «البناءِ» و «الطَّحو» يدلُّ على رحمة الخالق تعالى بعباده                          |
| 0 8    | لفظ «التَّسوية»                                                                        |
|        | ذكر في هذه السُّورة «ثَمودَ» دون غيرهم؛ من باب التَّنبيه بالأدنى على الأعلى؛ فإنَّه لم |
| 0 2    | يكن في الأمم المكذِّبة أخفَّ ذنبًا وعذابًا منهم. وبيان ذلك                             |
| 0 2    | ما ذكر عن عاد                                                                          |
| 07     | ما ذكر عن مدين                                                                         |
| 07     | ما ذكر عن قوم لوط                                                                      |
| 70     | ما ذكر عن ثمود                                                                         |
|        | من اعتبر أحوالَ العالم، وما يُعاقب به من سعى في الأرض بالفساد وسفك الدِّماء بغير       |
| ٥٧     | حقٌّ وأقام الفتن= علِم أنَّ النَّجاة للذين آمنوا وكانوا يتقون                          |
| ٥٧     | تتمة الكلام على جواب القُسَم في سورة الشمس= ق٢: أن الجواب محذوف                        |
| ٥٧     | الكلام على جواب القَسَم في سورة الفجر                                                  |
| ٥٨     | إقسام الربِّ هي بالأزمنة الفاضلة كـ«الفجر» و«العشر»                                    |
| ٥٨     | مناقضة عبودية الحجِّ لما وُصف به عاد وثمود وفرعون من العُتُوِّ والجبروت                |
| ٥٨     | المراد بـ الفجر»: جنسِ الفجر، أو فجر يومِ النَّحر                                      |
| 09     | أفضلُ أيَّام العام: يوم النَّحرِ                                                       |
| ٦.     | سبب توسيط القسم بـ «الشَّفع» و «الوتر»                                                 |
| 11     | سبب حذف جواب القَسَم في السورة                                                         |
| 15-75  | ما تضمنته السُّورة، وما ختمت به                                                        |
| 77     | الكلام على جواب القَسَم في سورة البلد، وبيان سبب ذكره                                  |
| 77     | المراد بـ«الحلِّ» في قوله تعالى: ﴿ وَأَنتَ حِلًا ﴾                                     |
| 71     | إخبارُه تعالى بأنَّه قادرٌ و عالمٌ؛ بتضمَّن الوعيد والتَّهديد                          |

| 1 | الموضوع                                                                                                      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | ذِكره سبحانه لرؤيته الأعمال وعلمه بها وإحصائه لها؛ يتضمَّن الوعيدَ بالجزاء عليها                             |
|   | ם فصل                                                                                                        |
| ( | الكلام على جواب القَسَم في سورة «الصَّافَّات» و«الذَّاريات» و«المرسلات»                                      |
|   | و (النازعات)                                                                                                 |
|   | سبب عدم إقسامه سبحانه على وجود نفسِه أو وجود الملائكة                                                        |
|   | إقرار قوم نوح وعادٍ وثمودَ وفرعونَ ومشركو العرب والأمم مطلقًا بالله وملائكته                                 |
|   | ذكر بعض ما أقسم به سبحانه من الأمور المشهودة والمعلومة                                                       |
| • | ذكر بعض ما حُذف فيه الجواب وفي المقسَم به ما يدلُّ عليه                                                      |
| • | الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَالنَّهْ إِوَاللَّادِينَ ﴾، وأنه من القَسَم على حال الإنسان                        |
|   | معنى «الطروق»، و«الثاقب»                                                                                     |
|   | بيان المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه                                                                     |
|   | □ فصل                                                                                                        |
|   | إقسامه تعالى على أحوال الإنسان، وإقسامه بها                                                                  |
|   | الكلام على قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْلَىٰ وَأَنَّقَىٰ ﴾ الآيات                                         |
|   | بيانُ أنَّ التيسير لليسـري هُو جزاءٌ على ما تقدَّم، وأنَّ ذلك يتضمَّن خلق الفعل الجزائيِّ                    |
|   | لا الابتدائيِّ. ونقض ذلك لحجج القدريَّة من المعتزلة وغيرهم                                                   |
|   | الكلام على حديث: «إعمَلُوا؛ فَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ»                                             |
|   | الكلام على قوله تعالى: ﴿ أَعْلَىٰ وَأَنْقَىٰ ﴾ و ﴿ يَخِلُ وَأَسْتَغْنَىٰ ﴾                                   |
|   | «المختال الفخور» نظيرُ «البخيل المستغني»، وهو نظير «الهمزة اللمزة»                                           |
|   | الكلام على قوله تعالى: ﴿قَدْأَفْلَحَ مَن زَكَّنْهَا اللَّ وَقَدْ غَابَ مَن دَسَّنْهَا ﴾، وبيان معنى «الخائب» |
|   | و «الخاسر»                                                                                                   |
|   | ذكر نظير قوله: ﴿خَابَ﴾ مما وُصف فيه الإنسان بالخسارة، كسورة العصر                                            |
|   | □ فصل                                                                                                        |
|   | الكلام على الاستثناء في سورة التين وسورة العصر                                                               |
|   | معنى «كذّب»، ومعنى «التواصي»                                                                                 |
|   | حكم الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، وهل هو داخل في آية العصر؟                                             |
|   | الصبر نوعان: نوعٌ بالمقدور، ونوعٌ بالمشروع                                                                   |
|   | التَّوع ا <b>لأوَّ</b> ل: الصبر على المقدور                                                                  |
|   | التوع المون الصبر على المفدور                                                                                |

| الصفحة   | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸١       | ثمرات الإيمان بالقدر على النَّفس                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۸١       | الكلام على حديث: «إحرِص عَلَى مَا يَنفَعُكَ»                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٨٢       | مناقشة قول ابن المقفّع                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۸۳       | يقينُ المؤمنين وظنُّ الجاهليَّة                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸۳       | الكلام على قوله تعالى في سورة الحديد: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                     |
| ٨٤       | كلُّ من طمع في أمرٍ ممتنع وحزن إذا لم يوجد؛ كان قد ظلم نفسَه                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٨٤       | كُلُّ مصيبةٍ فَإِنَّها تتضَمَّن فُواتَ محبوبِ                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٨٤       | المُصائبُ كُلُّها سببها أمرٌ عدميٌّ وهو الفوت                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٨٥       | الحزنُ والفرحُ إِنَّما يقارن الرَّجاء والخوف، فإذا حصل اليقينُ زال هذا كلَّهمعنى ما يُروى في الإيمان بالقدر: «أَن تَعلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَم يَكُن لِيُخطِئَكَ، وَمَا أَخطَأَكَ معنى ما يُروى في الإيمان بالقدر: «أَن تَعلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَم يَكُن لِيُخطِئَكَ، وَمَا أَخطَأَكَ |
|          | معنى ما يُروى في الإيمان بالقدر: «أَن تَعلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَم يَكُن لِيُخطِئَكَ، وَمَا أَخطَأَكَ                                                                                                                                                                                      |
| ٨٥       | لَم يَكُن لِيُصِيبِكَ»                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10       | اليُقينُ قِد لا يكتفي فيه بالعلم؛ بل لا بُدَّ من عمل القلب -وهو سكونُه وطمأنينتُه                                                                                                                                                                                                             |
| 7.       | النوع الثَّانِي: الصبر على المشروع                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | اليقينُ بالشَّرع أعزُّ من اليقين بالمقدور، وأهلُه هم المذكورون في قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا                                                                                                                                                                                                   |
| ٨٦       | مِنْهُمْ أَيِمَةُ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَا صَبُرُواً وَكَانُواْ بِتَايَلَتِنَا يُوقِنُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                |
| ٨٦       | الكلام على «اليقين» و «الرَّيب»                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸٧       | «الرَّيب» يتناول «الشُّكُّ» في العلم، ويتناول «القلق» في العمل                                                                                                                                                                                                                                |
| AV       | «اليقينُ» يحتاج إلى عِلمَينِ                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | «الشَّك» يحصل: تارةً في نفس ما جاء به الرَّسول، وتارةً في نفسه؛ هل هو قائمٌ بالواجب                                                                                                                                                                                                           |
| ۸٧       | الذي جاء به الرَّسول؟                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸۸       | الشَّاك في القيام بالواجب يضمُّ إلى ذلك «الاستغفارَ»                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸۸       | دوام حاجة العبد إلى التَّوبة والاستغفار                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٨٨       | الكلام على قوله تعالى: ﴿ وَمَاكَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا آغَفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي ٓأَمْرِنَا ﴾                                                                                                                                                          |
| ۸۸       | معنى «الإسراف» و «الذنب»                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | الفعل: قد يكون جِنسُه ذنبًا، وقد يكون مباحًا أو مأمورًا به إلى حدٍّ؛ فالزِّيادة فيه                                                                                                                                                                                                           |
| ٨٨       | إسرافً أن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.0      | معرفةُ أعيان هذه الأمور في الواقع؛ هو معرفةُ تأويل «الأمر والنَّهي»، وهذا من أشرف                                                                                                                                                                                                             |
| ۸۹<br>۸۹ | العلم<br>ليس كلُّ من علم الجنس علم أعيانَه                                                                                                                                                                                                                                                    |
| / 1      | ليس كل من علم الجنس علم أعيانه                                                                                                                                                                                                                                                                |

|   | الموضوع                                                                                        |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | قد يكون الرَّجُلُ عالمًا بالجنس المذمومِ وهو متَّصفٌ به                                        |
| ( | القدَر الذي لم يقع؛ فيه الاستعانة والتُّوكُّل. وأمَّا ما وقع؛ فإنَّما فيه الصَّبرُ والتَّسليمُ |
|   | والرِّضا                                                                                       |
|   | قولُ: ﴿لا حولِ ولا قُوَّة إلا باللهِ يوجب الإعانة. وبيان ذلك                                   |
|   |                                                                                                |
|   | أمر الله بالتَّوكُّل عليه وحدَه في غير موضع                                                    |
|   | افتراق النَّاس في العبادة والتوكل إلى أربعة أصنافٍ                                             |
|   | صنفٌ لا يعبدونه ولا يتوكَّلون عليه؛ وهم شِرارُ الخلق                                           |
| , | صنفٌ يقصدون عبادتَه، لكن لم يحقِّقوا التَّوكُّل والاستعانة                                     |
| • | انقسام هذا الصِّنف إلى من يكذُّب بالقدر، ومن يؤمن به قولًا واعتقادًا، لكن لم تتَّصف            |
| • | به قلوبُهم علمًا وعملًا                                                                        |
|   | صنفٌ نظر إلى جانب القدر بالمشيئة                                                               |
| , | أحوال هذا الصُّنف                                                                              |
|   | الأحوال والمكاشفات الشيطانية لهذا الصِّنف                                                      |
| , | بيان فساد قول الواحد من هؤلاء: «أنا آخِذٌ من الله، وغيري يأخذ من محمَّدٍ»                      |
|   | هذا الضَّربُ كثيرٌ في المشايخ أربابِ القلوب والأحوالِ، الَّذين ضعُفَ عِلمُهم بالكتاب           |
|   | والسُّنَّة ومتابعة الرَّسول                                                                    |
|   | بيان تفاوتهم في ذلك بحسب قُربهم من الرَّسول وبُعدهم منه                                        |
|   | الجامع لهؤلاء كلُّهم                                                                           |
| , | مشابهة هؤلاء لعُبَّاد المشركين من عُبَّاد الهند وأهل الكتاب                                    |
| • | جميع طوائفِ العلماء والعُبَّاد من جميع أهل الملل يظنُّون أنَّهم على حقٌّ، وإن كان              |
| • | ذلك يخالف ما جاء به محمَّدٌ ﷺ                                                                  |
|   | الحقيقةُ: تارةً تكون شرعيَّةً، وتارةً تكون بدعيَّةً                                            |
|   | من هؤلاء مَن له طريقٌ خاصٌّ بمنزلة الشَّرعية المنزَّلة، ومنهم من لا يقف إلا مع القدر           |
| • | والكون                                                                                         |
|   | اشتباه البدعيِّ بالشَّرعيِّ لدى المتصوِّفة والمتكلمين                                          |
| , | بيان ما اشــترك فيه الطاّئفتان، ومشــابهة المتصوِّفة لعُبَّاد النَّصاري، وأهل الكلام لعلماء    |
|   | اليهود                                                                                         |
|   | ميدأ ظهور المعتذلة                                                                             |

| الصفحة | الموضوع                                                                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4    | العلاقة بين المتصوِّفة والمتكلمين وكثير المتفقِّهة                                                                                |
| 41     | موقف المتمسِّك بدينِ الإسلام من البدعة وأهلها                                                                                     |
|        | خفاء دين الرَّسول على المبتدعة وتعجُّبهم ممَّن يذكره، وتعجُّب أهل الإسلام المحض                                                   |
| 99     | من إنكارهم له                                                                                                                     |
| ١      | النَّاسُ في هذا المقام أربعةُ أقسام                                                                                               |
| ١      | القسم الأوَّل: المهتدون أصحابُ الصِّراطِ المستقيم، الذين اتَّبعوا الرَّسول علمًا وعملًا                                           |
|        | الشَّيطانُ عَكَسَ الدِّينَ الحقَّ على أهل الضَّلال؛ فجعلوا «التَّعطيل» هو «التَّوحيد»،                                            |
| ١      | وأشركوا بالله وعبدوا غيرَه                                                                                                        |
| 1.1    | القسم الثاني: النَّصاري لهم عبادةٌ بلا علم وسُنَّةٍ                                                                               |
| 1.1    | القسم الثالث: اليهود لهم عِلمٌ بلا عملٍ ولا سُنَّةٍ                                                                               |
| 1.1    | القسم الرابع: شرُّ الأنواع؛ لا علمٌ ولا عملٌ                                                                                      |
| 1.1    | الموازنة بين الاستكبار عن العبادة والإشراك                                                                                        |
| 1.1    | أعظمُ الحقِّ: حتُّ الله، فجحدُه وتعطيلُه أعظمُ الكفر                                                                              |
| 1.1    | الموازنة بين كفر فرعون وكفر المشركين                                                                                              |
| 1.1    | سبب تكرار قصة فرعون في القرآن                                                                                                     |
| 1.1    | الكلام على قوله تعالى في سورة النساء: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآهُ ﴾ |
| 1.1    | عدم مغفرة الله للشرك وماً هو أعظم منه                                                                                             |
| 1.4    | الموازنة بين التَّعطيل والإشراك                                                                                                   |
| 1.4    | الموازنة بين الجهميَّة المعطِّلةُ والحلوليَّة                                                                                     |
| 1.1    | أَنْمَّةُ السُّنَّةِ والحديث إنَّما كانوا يعرفون الحلوليَّة، وكان كلامهم وكتبهم في الرَّدِّ عليهم                                 |
| 1.7    | عدم مغفرة الله للكافر؛ سواءٌ كان مشركًا أو معطِّلًا أو مكذِّبًا للرَّسول                                                          |
| 7-1-5  | هل «الشرك الأصغر» مما يغفر؟                                                                                                       |
| 1.4    | مغفرة الله لذنوب المشرك التي دون الشِّرك                                                                                          |
| 1.5    | الكلام في ذنوب الكافر إذا أسلم                                                                                                    |
| 1.5    | الكلام في توبة الكافر من غير الكفر                                                                                                |
| 1.0    | استحقاق العقوبة منوطٌ بِقِيام الحجَّة                                                                                             |
| 1.0    | ذكر الآثار التي تقتضي أنَّ الحلف بغير الله مما لا يغفر                                                                            |
| 1.1    | إحباط الرياء للأعمال                                                                                                              |
| 1.7    | الشرك الخفيُّ                                                                                                                     |

| الصفحة  | الموضوع                                                                                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 171.4   | 🗆 أمثال القرآن                                                                                                                         |
| 1.9     | تعريفٌ موجزٌ بالنَّصُ المحقَّق                                                                                                         |
| 111-311 | نماذجُ من صورِ الأصول الخَطِّيَّة المعتمدة                                                                                             |
| 17110   | 🗖 النَّصُّ المحقِّقـــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                     |
| 114     | تمثيل الإيمان والقرآن بالماء والنَّار. وتسميتهما روحًا ونورًا                                                                          |
|         | الكلام على قول عالى: ﴿ وَكَذَاكِ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنا مَا كُنْتَ مَدْرِى مَا الْكِنَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِن |
| 114     | جَعَلْنَهُ نُورًا﴾، وبيان الضمير في قوله: ﴿جَعَلْنَهُ ﴾                                                                                |
| 119     | «البرق» مَثُلٌ لما في القرآن والإسلام من البيان والهدى                                                                                 |
| 119     | الكلام على قوله تعالى: ﴿ يَجْعَلُونَ أَمَّا مِعَمْمْ فِي ءَاذَا نِهِم مِّزَالضَّوْعِقِ ﴾                                               |
| 119     | سبب قوله سبحانه: ﴿ يَزَالْشَوْءِقِ ﴾، دون قوله: «من الرعد»                                                                             |
|         | إعراضُ الكُفَّارِ عن سماع الحقِّ. ونظيره موجودٌ في كثيرِ ممَّن يردُّ الحقَّ أو ما يعتقد أنَّه                                          |
| 119     | بدعة                                                                                                                                   |
| 14.     | الفرق بين مجالسة الخائضين، وبين سماع الباطل ومعرفته                                                                                    |
| 17.     | من كان على بصيرة؛ فإنَّه كُلَّما عرف الباطل ازدادت بصيرتُه                                                                             |
| 14.     | الفرق بين سماع المنافق وسماع المؤمن                                                                                                    |
| 17.     | مخالفة طائفة من المنتسبين إلى السُّنَّة في منعهم من سماع الباطل ومحاججة أهله                                                           |
| 101-171 | □ الفهارس                                                                                                                              |
| 174     | فهرس الآيات                                                                                                                            |
| 145     | فهرس الأحاديث والآثار                                                                                                                  |
| 127     | فهرس الشعر                                                                                                                             |
| 127     | فهرس الأعلام                                                                                                                           |
| 154     | فهرس الفرق والطوائف                                                                                                                    |
| 149     | فهرس الأماكن والبلدان                                                                                                                  |
| 149     | فهرس الكتب                                                                                                                             |
| 12.     | فهرس المراجع                                                                                                                           |
| 124     | فهر س الموضوعات                                                                                                                        |

